دكتورة نعمات أحمد فؤاد

# المحالات الم







## تصدر في أول كل شهر ويعيس المنحربير: المسيد أبو النجا



عن المالية

### دكتورة نعمات أحمد فؤاد



اقرأ خاراليهارف بمطر

النائش: دار المعارف بمصر - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

# القسمالأول ساريخ حسياة

- مولد شاعر
- حدیث شعره
- رامی وأم كلثوم

## Je Linge

فتح الغلام عينه (۱) على بيت ناغم . . . وكان صاحب البيت جميل الصوت عذب الغناء . وكانت ببيته الذي يقع في حي الناصرية ، درب جنينه (مندرة) لا تتخلو من عازف أو مغن من أصدقائه هواة الموسيق ، ومنهم وموسى صادق عازف العود الشهير، و «محمود فخرى» و «إبراهيم الدهان» .

وكانت الأنغام الحنون تأخذ مسراها إلى مهد الغلام الوليد ، فينصت أحمد من بكاء، وترقى إلى حجرة الصبى الدارج فيهرب من وسن ... اقد كان صغيراً طروباً ... وكأن الطبيعة تعرف أن الطرب بعض وسائله شاعراً ...

وتجاوز الصغير سنى الطفولة الأولى إلى الحداثة ، فاصطحبه والده الطبيب فى سفره إلى جزيرة طشيوز<sup>(٢)</sup>، وكان ذلك عام ١٨٩٩ .

وفتنت الطبيعة في طشيوز الغلام الوافد ، فأحبها وسحر بها ، فكان يرتع في مسارحها ، ولكن ذاكرته لم تله يوماً مثله ، بل كانت تدخر الألوان والأشكال والصور . . .

ودقت للرحيل إلى مصر أجراس ارتاع لها الغلام السارح فى الغياض ، الهائم فى الرياض ، القرير الناعم بما هو فيه ، المرتاح الجذلان بما صار إليه . . . وعبشًا حاول إرجاء السفر . . .

وودع الجزيرة سنة ١٩٠١ بعد أن مكث بها سنتين ، وودع عهد الجرى واللهو ، وعاد إلى مصر ليلتحق بالمدرسة . . . وواصل أبوه أسفاره بعد أن عهد به إلى عمته . . . وكان زوجها يقيم في حي الإمام الشافعي ، فعاش الصغير بعد طشيوز بمناظرها ، بين المقابر ، فتحول مرحه وزياطه إلى صمت أقرب إلى الكآبة منه إلى السكون . . . واستوحشت

<sup>(</sup>١) ولد أحمد رامى في أغسطس سنة ١٨٩٢.

<sup>(</sup>۲) جزیرة طشوز Thasos إحدی جزر بحر إیجة، وهی علی مسیرة استات بالمرکب الشراعی من مدینة (قوله) مسقط رأس محمد علی .

نفسه بعد فراق أبويه وحشة لم يبددها أنس مكان أو ضجيج حضر . . . . كان أحمد في هذا الوقت قد نسى العربية تقريبًا بعد أن أخذ ينكلم التركية والبونانية . . . .

ورأت عمته رأيها فيه فأدخلته الكتاب . . . (كتاب الشيخ رزق) ، ثم مدرسة السيدة عائشة ، ثم مدرسة المحمدية سنة ١٩٠٣ . . . وإذ انتهى المطاف بالتلميذ الصغير إلى المحمدية أخذ يذرع الطريق إليها جيئة وذهاباً غافلا عن جزيرة طشيوز وعهده بها . . . وغافلا بالطبع عن سياستها وما تجريه عليها المقادير . . . ومن علمه السياسة ولقنه أحابيلها ؟ . . . وبينا هو يتلتى دراسته بالمحمدية ، رجعت جزيرة طشيوز إلى اليونان ، فعاد بعودتها والده إلى مصر ، بعد غياب مستين خالهما الصغير أعواماً طوالا . . .

ولكنها عودة موقونة تؤجج الشوق ولا ترويه ، إذ التحق الوالد بالجيش طبيباً (١)، ثم سافر إلى السودان فى الجهات النائية عند واو و بحر الغزال ، مما اضطره إلى ترك زوجه أيضاً . . . إلى أن دنا نحو الشمال فتيسر له اصطحابها معه . . . وعاد الصبى من جديد إلى العيش بعيداً عن أبويه . . . وعهد به فى هذه المرة إلى جده لأمه . وكان مسكنه يقع بين مسجد

السلطان الحنفي وجامع الشيخ صالح أبى حديد، مجاوراً لبيت أسرة شوقي المشهور إلى الآن ببيت الموردلي . . .

ولا ريب أن جو الصبى هنا أصنى وأروح منه عند عمته . . . بل لعل بيئته الجديدة أقرب إلى طبيعته الطروب ، فقد كان حافلا بالتراتيل والأناشيد وتسابيح الفجر تُصعدها إلى السهاء، في هدأة الكون ، مآذن المساجد المحيطة بالبيت الذي يحل به شاعر تضمره الأيام .

<sup>(</sup>۱) الدكتور محمد رامى والد الشاعر هو ابن الأميرالاى حسن (بك) عبان : نزل مصر سنة ۱۸۷۰ وقد قتل فى موقعة كساب بالسودان سنة ۱۸۸۵. كتاب (تاريخ السودان) للأستاذ نعوم شقير .

كان أحمد فى هذه الأثناء قد بلغ التعليم الثانوى (١١. . . . ترف عليه مخايل الشاعرية .

وفى ذلك الوقت أرسلت الشاعرية البكر أولى طلائعها . . . ونظم طالب الثانوى قصيدة « أيها الطائر المغرد » التى نشرت فى مجلة الروايات الجديدة لصاحبها نيقولا رزق الله سنة ١٩١٠ .

ترى ما الذى عطفه إلى الأدب ؟ أهى تلك الخطابات الطلية الني كان يرسلها إليه أبوه النازح؟ أم الوسط الذى عاش فيه ودرج ؟ لقد أخذت عين الغلام في بيت عمته مكتبة أدبية كان يقتنيها زوجها، وامتدت يده الصغيرة تقلب كتبها ، فعثر فيها على أول كتاب شعر قرأه اسمه « مسامرة الحبيب في الغزل والنسيب » ، وهو مقتطفات من شعر الغزل في عصور العربية المزدهرة . . .

ثم اطرد به حب الأدب حتى اختلف إلى ندوات المدرسة التحضيرية. وكان ناظرها الأستاذ «سيد محمد» أديبًا، نظم لطلبته جمعية النشأة الحديثة. وكان يعقد اجتماعاتها فى فناء المدرسة يوم الحميس من كل أسبوع، ويخطب المجتمعين وعددهم يكاد يبلغ الألف الحطباء: صادق عنبر، إمام العبد، لطنى جمعة، محمود أبو العيون، وأضرابهم . . .

فى هذه الجمعية كان يلقن الطالب رامي قصائد كثيرة ليلقيها حتى انتهى به الأمر إلى نظم الشعر . . . وكانت بشائر نظمه قصائد وطنية ، أخذ ينظم فى المناسبات . . .

وهيأته المدرسة الحديوية الثانوية لدخول مدرسة المعلمين العليا حيث تفجر خياله . . . ومدرسة المعلمين العليا مدرسة الرعيل الأول من

<sup>(</sup>١) نال أحمد رامى الشهادة الابتدائية سنة ١٩٠٧ ، والبكالوريا ١٩١١ من المدرسة الخديوية .

الأدباء (١) . . . وفي مدرسة المعلمين هذه عرف رامى ألواناً من الأدبين العربي والإنجليزي . . . .

وحدث في هذه الفترة أن اضطرت أمه إلى العيش في مصر بعد أن تركت والده بالسودان لتكون إلى جوار أبنائها الذين تجاوزوا الطفولة . . . وضمت الأم أبناءها في بيت يقع في حي بركة الفيل . . . في ذلك الجو الشرقي الذي تباركه السيدة زينب ويشيع فيه الذكريات الجوالد جامع ابن طولون والقلعة والقباب والنخيل . . .

وفي هذه الأثناء اتصل بحافظ إبراهيم وعبد الحليم المصرى، وعن طريق أخيه وهو زميل رامى في المدرسة ، عرف إسماعيل صبرى فقد صحبه إليه ، وكان منزله يقع أمام مدرسة طب قصر العيني ، وكانت له ندوة أدبية . . . .

ولم يكن راى قد طبع ديوانه الأول بعد .

وهنا يطيب أن نقف لحظات عند علاقة الشاعر بمشاهير عصره فى فنه . . . سألته يوماً عن أحمد شوقى ، فسكت برهة ، ثم قال: لقد أحببت « شوقى » وأنا كبير بعد أن فهمته لا عن إيجاء من شهرة أو ناس . وتطلعت إلى لقائه سنة ١٩٢٠ بعد أن أخرجت ديوانى الأول ، فطلبت من زوج أخت شوقى أن يجمعنا فكان لقاء (فى جروبى) ، انتهزه أحمد رامى ، فقدم إلى شوقى الجزء الأول من ديوانه . ففتحه شوقى ثم قرأ أبيات الشاعر خليل مطران فى التقديم ، فقال لرامى : كنت أثمنى أنى كنت فى مصر لاسجل لك أبياتاً . فقال له رامى . . . إن شاء الله لا يقوتك الجزء الثانى . . . . إن شاء الله لا يقوتك الجزء الثانى . . . .

ثم سافر رامى سنة ١٩٢٢ إلى باريس فى بعثة علمية . وكان شوقى يزور فرنساكل صيف فيلم به رامى . . . وفى سنة ١٩٢٤ عاد رامى من فرنسا ، وعرف أم كلثوم ولأزمها، حين لازم محمد عبد الوهاب « شوقى » ؛

<sup>(</sup>١) من زملاء رامى الأساتذة : فريد أبوحديد ، عبد الحميد العبادى ، أحمد زكى ، محمد بدران .

فالتي الشاعران عن طريق الغناء، فقدم شوقي « بلبل حيران » و « في الليلي لل خيران » و « في الليلي لل خلى » حين قدم رامى « إن كنت أسامح وأنسى الأسية » و « أخذت صوتك من روحى » .

والتقيا مرة أخرى عن طريق المسرح ، إذ قدم شوقى للمسرح المصرى مسرحيته « مجنون ليلى » ، وقدم رامى مسرحيته « غرام الشعراء » . ومثلت المسرحيتين السيدة فاطمة رشدى .

وكثيراً ما ضمهما على الود نادى الموسيقي الشرقي . . .

وأعجب شوقى برامى واختصه ، وكان يطيب له أن يدعوه إلى بيته فى حفلاته ، وأن يرافقه فى خلواته خارجه . . . وكان رامى يروق له أن يلتى شعر شوقى فى الأندية . وتوثقت الأسباب بينهما حتى إن (شوقى) كان يُسمع « رامى » شعره قبل إخراجه للناس .

وروى لى رامى أن أكثر شعر شوقى إنما نظمه فى السيما الصامتة! . كان شوقى يزعم أنه ضعيف النظر فيسعى ويأخذ مكانه فى الصفوف الأمامية، وهناك يترنم به (ويدندنه). وفى الاستراحة يقابل « رامى » ويسمعه شعره .

كما كان رامى يحب شوقي ويؤثره على سائر شعراء العرب على الإطلاق في القديم والحديث . . . سمعت منه هذا أكثر من مرة . . . ولشد ماكان يهز رامى قصائد شوقي التاريخية « النيل » و « مصاير الأيام » و « ناشي في الورد من أيامه » و « أنس الوجود » و « أبو الهول » و « توت عنخ آمون » .

أما الشاعر خليل مطران فقلعرف أنه يجلس فى قهوة سيلندد Splendid أمام حديقة الأزبكية ، فتقدم إليه بنفسه وعرض عليه شعره . وأصبح بعد ذلك يلقاه ، وزادت صلته به بعد عودة شوقى من أسبانيا .

و إذا كان رامى بعد أن نضج واستغنى عن تقديم الواصلين، قد فوت علينا حين صفتًى شعره وجمعه في ديوان واحد، تقديم مطران للجزء الأول،

وتقديم شوقى المجزء الثاني، فإنى فى مقام التأريخ أسجل أبيات الشاعرين . . . وقد قدم خليل مطران الجزء الأول بهذه الأبيات:

حبذا الشعر خاطريبعث النور ولفظ دان كل بيت كمنبت الزهر حسناً وشذا أو بهرتنا آياته في كتاب لندى الصرمذ ربي سهمه فجاء المعلَي ما شككنا

ولفظ دان بعید المرامی وشدا أو كرتع الآرام الآرام الندی الصبی سنی المرام ما شككنا فی أنه سهم رامی

#### وأما شوقي فقد قدم الجزء الثاني بالأبيات:

ديوان رامى تحت حاشية الصبا عذب عليه من الرواة زحام بالأمس بـ ل صدى النهى و سمية واليوم للتالى الولى سجام شعر جرى فيه الشباب كأنه جنبات روض ظلهن غمام يا راميًا غرض الكلام يصيبه لك منزع في السهل ليس يرام خذ في مراميك المدى بعد المدى بعد المدى

أما شاعر النيل حافظ إبراهيم فقد تعرف إليه رامى حين كان طالباً بالمعلمين . وعرض على حافظ بشائر شعره فشجعه ثم توطدت صلته به فى حلوان سنة ١٩١٩، حيث كان يسكن حافظ ويستشفى والد رامى . . . وكان مجلسهما فى حلوان يضم البشرى والبابلى ومحمد الويلحى وأحمد فؤاد صاحب (الصاعقة) . . . .

تُم حدث بعد هذا أن سافر رامى إلى فرنسا فما إن عاد سنة ١٩٢٤ حتى عاد اللقاء بين الشاعرين وتمكنت الألفة ... وكان حافظ فى ذلك الجين وكيلا لدار الكتب . . .

ويؤثر رامى من شعر حافظ قصائده:

«سجن الفضائل» و «حطمت البراع فلا تعجبی » و « لا تلم کنی إذا السیف نبا » و « آذنت شمس حیاتی بمغیب » و « راجعت نفسی فاتهٔ همت حصاتی » و « بنات الشعر بالنفحات جودی » و « هجعت

يا طير ولم أهجع » و « شبحاً أرى أم ذاك طيف خيال » وقصيدة زلزال مسنا . . .

ولكنه بعد هذا يفضل «شوقى » ، وكم سَفَرَ رامى بينهما فيا ينجم عن المنافسة ، والمعاصرة ، وأحاديث المجالس بما تضمه من أنصار وخصوم ومروجى إشاعات .

\* \* \*

وعرف رامى « ولى الدين يكن » حين كان يسكن حلوان ، وكان يقيم بها على الدوام .

واتصال الشاعر بنادى الموسيقي الشرقي زاده قرباً من النغم فهواه ، وهو الذي كان قديماً يسعى إليه بأية وسيلة . . . فكان يتعرف إلى . . . . فكان يتعرف إلى . . . إلى ه بائعى اللب » ليقف منهم على مغانى الأفراح . . . وكم ذهب إليها من غير دعوة . . . ومتى . . . في الحادية عشرة مساء حيث يتجلى المغنى و يجلو معه السهر .

ويستمع أحمد للغناء في شطح واستغراق . . . وله معرفة بالصناعة وإجادة إذا غنى . . . وأكثر ميله إلى الدخيل في العربية من النغمات الأجنبية كالنهاوند والعجم والنكريز وما إليها (١)» .

وكان المغنون يعرفون فيه «ستميعاً » فيقر بونه ، ومنهم في صباه يوسف المنيلاوي وعبد الحي حلمي ، وفي شبابه داود حسني ، وأبو العلا محمد ،

<sup>(</sup>١) عدد الاتحاد الصادري ٢٠/٩/٩١.

وإبراهيم شفيق ، وصالح عبد الحي ، ثم سيد درويش ، كما سمع بلبل ذلك العصر . . . منيرة المهدية . . .

كل هذا في أثناء وجوده بالمدرسة الحديوية ومدرسة المعلمين ، وبعد تخرجه أي في الفترة من سنة ١٩١٤ إلى سنة ١٩٢٢ (١).

نع كان طالبًا فنانيًا لم يشغله تحصيل العلم عن الفن ، . . . كان سيال النفس ، حنيًّان الحس . . . كان وهو طالب يقف في مناحات الحميس يسمع ويبكي حتى العصر !! وكان يهيم وراء البائعين المتغنين في الشوارع والحارات حتى لقد مشي يوميًّا وراء عربة جميز من بيته في حي السيدة زينب حتى بولاق . . .

وكان وهو مدرس يخرج عن موضوع الدرس ويلقن تلاميذه أناشيده الشعرية بعد أن يلحنها لهم ، على غرار بعض الأغانى الشائعة . . . ومن فصله وعن تلاميذه ينتشر النشيد في المدرسة كلها . بل في أحيائهم التي تقع بيوتهم فيها يفعل هذا حتى في حصص الديانة . . .

وهو لا ينظم إلا إذا سمع موسيق أو غناء ، وإذا نظم لا يكتب شعره ، بل يغنيه ترنيمنا ، ولعل هذا سر ليونة لفظه وطواعيته . . .

« ويصبو للطبيعة ومناظرها أصلية ومصورة ، ويستهويه اللون البنفسجي الضعيف « الباهت " ، لعل الكاتب أراد « الناضل " ويهش للزهر

<sup>(</sup>۱) تخرج رامى فى المعلمين العليا سنة ۱۹۱٤ ، واشتغل عقب تخرجه بالمدارس الأهلية الثانوية كمدرسة القاهرة الثانوية بدرب الشمس بالسيدة زينب ، ثم مدرسة سانت مارى الثانوية . وفى سنة ١٩١٦ درس فى القربية الابتدائية الحكومية ، وظل بها حتى سنة ١٩٢٠ ... ثم صار أميناً لمكتبة مدرسة المعلمين العليا من سنة ١٩٢٠ – ١٩٢٢ ، حتى أوفدته الحكومة فى بعثة إلى فرنسا لدراسة فن المكتبات لمدة سنتين ، أى سنة ١٩٢٣ و ١٩٢٤ فلما عاد عمل بدار الكتب ينتقل فى مناصبها منذ سنة ١٩٢٤ إلى أن بلغ سن المعاش ، وكان قد صار وكيلا لها .

وينصت للطير والماء. ويحب الليالى المقمرة . . . وله ضحكة رفيعة مسرعة تخرج ذات ضوضاء . ويتحرك لها الشاعر من أعلى إلى أسفل . ويولع أديبنا بالحسن – وما أكثر ما أولع – ويطلب فيه معانى خاصة تميزه . . . » (١) .

وإذا نظم رامى الشعر لا يدونه ، ولكنه يغنيه مترنماً « فإذا دُعي إلى القاء قصيدته في حفل عام ، رأيته يتسلل بين الجموع ، ويمر بين المقاعد لا يكاد يحس بخطواته أحد ، حتى ينتهى إلى مكانه فيأخذ مجلسه . وإذا نودى باسمه ، مشى إلى منصة الحطابة بخطوات سريعة متزنة خفيفة اللمسات ، يكاد لفرط رقته يطير ، ثم يقف واضعاً إحدى يديه على المنصة والأخرى تظل حائرة ، فمرة تعبث بفضل ردائه ومرة تسلم خاصرته ، وحيناً تقبض على الهواء . ويلتي قصيدته بصوت عذب الرئين ، هادئ النبرات ، لكنه مع هذا الهدوء يسمع الحفل كلة لصفاء صوته ووضوح مخارجه . . . « (٢) .

وراى ممن صهرتهم الأحداث والآلام . . . لقد ذاق اليتم ، وتجرع الثكل ، ومُني بفقد الأحبة ، وتشوه وجهه بفعل المرض والحوادث وهو في الثلاثين من عمره ، وهو مغموط في عمله فقد ظل الشاعر الفنان ١٩ سنة في الثلاثين من عمره ، وهو آت من أوربا متفتح النفس ، واسع الأمل ، في الدرجة الحامسة ! وهو آت من أوربا متفتح النفس ، واسع الأمل ، يحمل ثلاث شهادات عالية ، ويجيد من اللغات الأجنبية : الإنجليزية والفرنسية والفارسية ويفهم معها التركية ، فتقدم عليه حامل شهادة التدائية ! ! .

ثم خرج من دار الكتب بعد ثلاثين سنة خدمها فيها بمعاش قدره خمسة، وثلاثون جنيهاً ، حين وصل زملاء له إلى المناصب الكبيرة .

<sup>(</sup>۱) عدد (الاتحاد) الصادر في ۳۰/۹/۱۹۱ .

<sup>(</sup>۲) عدد (کلشیء) الصادر فی ه /۱/۱۹۳۰.

وحين أقول خدمها أقف وقفة ترسم أبعاد هذه الحروف التي قد يظن أنها مجرد لفظة كلام .

حين رجع رامى من باريس وجد الفهارس فى دار الكتب نتبع نظام اسم المؤلف، أو عنوان الكتاب (وكثيراً ما كان العنوان لا يوافق المضمون) ، أو موضوعات (وهذه أيضاً لا تعطى عطاءها كله).

وهنا استحدث رامی أساوب tatch word أی جوهر الكتاب (أو مفتاحه) و يجعله رأس فيشة يجمع تحما ، وحولها ، كل ما كتب عنه متفرقاً في كتب شيى . وقد استأداه هذا العمل أن يجرد مخزن داو الكتب واستغرق هذا بضع سنوات حتى غدا موظفو الدار وعمالها حين يخرجون الكتب على هد ى (الماده) ينسبون هذا إلى (فهرس رامی) . ولعل أكبر ما أداه رامی لدار الكتب ولصر هو تحقيقه ومراجعته ولعل أكبر ما أداه رامی لدار الكتب ولمصر هو تحقيقه ومراجعته

ولعل آكبر ما أداه راى لدار الكتب ولمصر هو تحقيقه ومراجعته وإخراجه (قاموس البلاد المصرية) ولهذا القاموس قصة : كان صاحبه الأستاذ محمد رمزى مفتشاً بالمالية . . . وكان عليه أن يقد ر الضرائب فاتخذ من عمله منطلقاً إلى عمل كبير إذ جاب القطر المصرى بشمسية على ظهر حمار على امتداد ٢٥ عاماً همه معرفة أساس القرى. وكان أن وضع بعد هذا المسح الشامل عشرين ألف فيشة وأربعين كراسة مقسما القرى المصرية إلى ثلاثة أنواع :

قرى مندرسة (وهذه خصها بجزء).

قرى حالية بالوجه البحرى (وخصها بجزءين).

قرى حالية بالوجه القبلي (وخصها بجزءين).

فكأن الكتاب من خمسة أجزاء.

وقد عرضت دول أوربا على الرجل أن تشرى كتابه هذا وتطبعه فرفض مؤثراً بلده مصر . وحدث أن توفى المؤلف قبل أن يطبع الكتاب وترك بنتين رأتا أن خير تصرف أن تعطيا مادة الكتاب لدار الكتب فاشترت الدار عشرين ألف فيشة وأربعين كراسة بمبلغ ٣٠٠ جنيه !!

أى أن هذا العمل الكبير كانت قيمته جنيها في الشهر!

وضعت دار الكتب الفيشات والكراسات فى خزانة حديدية أضيف مفتاحها إلى مفاتيح الخزائن الأخرى مع مدير الدار .

وفي هذه الأثناء كان أحمد رامي وكيلا لدار الكتب . . . وحدث أن غاب المدير فكان مديراً بالنيابة وتسلم المفاتيح مع تعريفه بها . . . ولما كان يعرف (محمد رمزي) (١) فقد استأذن المدير في الاطلاع على كتابه ولما كان يعرف (محمد رمزي) (١) فقد استأذن المدير في الاطلاع على كتابه والعمل على إخراجه . . . وهنا أحضر أو راق الجرائد البيضاء، وظل أربع سنوات من ١٩٥٠ — ١٩٥٤ تاريخ خروجه على المعاش ثم سنتين أخريين إلى سنة ١٩٥٦ يعمل على ترتيب وتحقيق ومراجعة الفيشات وربط المعلومات بها . . يعاونه في هذا العمل السيد – أحمد لطني السيد الموظف بالدار وقتئذ (١) . وكتب أحمد رامي إلى وزير المعارف يطلب إليه الموافقة على طبع الكتاب متعهداً بمراجعة البروفات مجاناً . فبدأ الطبع الموافقة على طبع الكتاب متعهداً بمراجعة البروفات مجاناً . فبدأ الطبع وخرج الكتاب باسم :

[قاموس البلاد المصرية من أيام الفراعنة إلى اليوم]

وهكذا خدم رامى دار الكتب...

وخرج منها كما وصفت . . .

ومع هذا لم يشك الرجل ولم يتبرم ، بل ظل والأحداث تعمل عملها فيه - ضحوكاً متفائلاً . . . ل لعل أحداً لم يتكلم عن الأمل مثله . . . ولا يحتج هنا بقصائد كابية ، فقد يستعلى الإنسان على الألم ، ولكنه لا يستطيع أن ينجو من إحساسه به كل النجاة . . .

<sup>(</sup>١) الأستاذ محمد رمزى أخو الأديب إبراهيم روزي .

<sup>(</sup>٢) وهو بالطبع غير أستاذ الجيل أحمد لطني السيد .

وكسب رامى المال و برق فى يده منه الكثير ، ولكنها كانت مبسوطة كل البسط ؛ فنفد المال بدون أن يتبقى منه فضل فى بنك، أو يتخلف عنه إيراد من أرض تُذِلل ، أو بيت يُهدر .

كان فنانـًا يعيش يومه وحده . . . فلم تكن لماديات عصره المادى ، عنده ، اعتبار . . .

\* \* \*

#### حياة في سطور . . .

طفل غريب . . . شاب حالم . . . شاعر مرجتى . . . بعثة إلى أوربا . . . إعالم جديد . . . لغة جديدة . . . لقاء مع الرباعيات . . . عود واعد . . . صوت جديد وغريب . . . حب وتشبيب . . . شهرة وأضواء فى ناحية . . . وغمط وجحود فى ناحية أخرى . . . شاعر أغانى تردد قوله الجموع . . . وموظف تخطئه الترقيات ، وتتخطاه الدرجات فلا يأسى ولا يشكو . . . إن المال يتدفق عليه من طريق آخر اليس صاحب المسرحيات والأغانى . . . ليهنأ عباد الوظيفة بالقطرات في بلحة البحر ما يغنى عن الومشل . . .

فنان هايم في (الورد النايم) وليالي القمر ، وإنسان عاطني يحب الحب ويرضى ظلم الحبيب ويهوى السهد والجفا ويتمايل على ترجيع الأغاني . . . و باحث صلب مدقق محقق دءوب يصل السنين في إخراج قاموس من خمسة أجزاء!!

شريط حافل وتاريخ عريض . . . من كان يظن ؟ من كان يدرى ؟ حتى هو نفسه هل قد رهذا ؟ هل تصور البداية ؟ هل تمثل ما صار إليه ؟ هل توقع يوماً أن يقصر في حق الشعر مهما كان السبب حافزاً ؟ أتراه يحمد ما صار إليه أم يأسى على فائت ؟ قد يسهل علينا التكهن بعد دراسته في شعره وأغانيه . . . فإلى هناك .

## مريد كري

ها هو ذا الديوان . . . هيا نبحث فيه عن الشاعر . والمترجم لشخصيات معاصرة ، تشتد حيرته ويرهقه الحرج حين يظن الناس أن مهمته أسهل . أليس يعيش في جوهم ومجتمعهم ويلمس المؤثرات العامة التي أثرت فيهم ، عن مكابدة وإحساس ؟ ولكني أرى رأيبًا آخر ، فالمعاصرة في رأيي عامل معوق ، لأن الدارس يفتقد معها البلورة التي تحدد الشخصية المدروسة . . . فالشخصية لا تتحدد معالمها النفسية والفنية تحديداً دقيقاً إلا إذا درست في ظل دراسة صحيحة للمجتمع اللي عاشت فيه ، بعد تبلوره وتحديد العوامل التي كيفته ، العوامل الاجماعية ، والعوامل النفسية ، لأن هذه كلها متصلة الأسباب بالشخصية المدروسة بينهما وثيقة قربي ولحمة نسب . . . ولا يكني — كما " بالشخصية المدروسة بينهما وثيقة قربي ولحمة نسب . . . ولا يكني — كما " بالشخصية المدروسة بينهما وثيقة قربي ولحمة نسب . . . ولا يكني — كما " بالشخصية المدروسة بينهما وثيقة قربي ولحمة نسب . . . ولا يكني — كما " بالمعض ي الوقائع المادية التي يعرفها الدارس بالمعاصرة .

ومن ثم أضطر اضطراراً ضاغطاً إلى أن أجعل دراسي لآثار المعاصرين الأدبية ، موضوعية إلى حد ما مع إيماني برأى الأستاذ الناقد على أدهم الذي يقول : « إن آثار الكتاب مع أهميتها في الدلالة عليهم ليست وثائق مؤكدة في وصف أخلاقهم وحوادث حياتهم » (١).

عرفنا قصة والده وأسفاره . وكيف أن « رامى » الطفل الذى تفتحت عينه على الجمال فى الطبيعة لم يلبث طويلا حتى عاد صغيراً إلى مصر وواصل الأب رحلاته . . . . ولكنه طفل حساس مفرط الحساسية . . .

<sup>(</sup>۱) العدد ۲۲۹ من مجلة «الرابطة الإسلامية» الصادر في ١٩٥٤/١١/٣٠

لهم الله أولئك الذين يفقدون آباءهم في فجر العمر والطريق طويل والسرى حافل! .

لهم الله أولئك الذين يزج بهم إلى معركة الحياة صغاراً أغراراً لا تقوى سواعدهم على تُسَخَرَن الجراح ، ولا تقوى قلوبهم على تُسَخَرَن الجراح ، والمعركة لا ترحم ، وما من قائد يدبر أو درع تنى ! . . .

لهم الله أولنك الدين حكم عليهم أن يقفوا بأعوادهم المرتجفة في هوج الرياح بلا خمى من مأوى يقل أو ندى يُـطل أوجناحُ يكن أوظل ينيء! . . . .

مر الصبا من غير ما يا أبى كم مر بى عيد تمنيت أن وحين أدركت المى لم أفز لم أمتع من أبى مرة أو خلوة تندى أحاديث في يتم ولى والد نشأت في يتم ولى والد وزادني أن غداله فانطوى حرمت حياً طليح النسوى

بها أناديك وجساء الشباب يلبسنى فيسه جديد الثياب من ثغره بالبسمات العساداب بمجلس حلو نضير الجناب فيها على سمعى ندى السحاب فيها اكتنى الدهر بهذا العذاب بمدوته الصفو وعم المصاب وفته ميتاً لقي في يباب (۱)

<sup>(</sup>١) قصيدة «يا أبي n ص ٤٢ من الديوان ط. دار الكتاب العربي .

على أن في الأبيات خبناً، ونلاحظ أن بحر السريع الذي نظمها منه صعب جداً . وفي قلبه جرح آخر غائر خلفه أخوه الذي راح :

متغرب الأه وات والأحياء إن الديار أحق بالحوباء رغم الهوى شيئًا من البغضاء والحم شر فواتك الأدواء ونأى عن الزوار أى تناء وأرن في أغصافة فرعاء وأرن في أغصانها اللقاء (١)

مستوحشاً فی عیشه و ماته هجر الدیار وأهلها لاعن قبلی هجر الدیار وأهلها لاعن قبلی لکن حب المجد أشعر قلبی وقضی الحیاة بعید مطرح المنی حتی قضی جهداً وراح شبابه وثوی وما من واتف بضریحه تبکی بأنات النسیم إذا سری

هل اكتفت الآيام بهذا المقدار ؟ . . . لا . . . هناك سهم جديد راشه فأصماه :

ثم أمست وهي للروح سكن وهو نائي الدار عنى والوطن كالنبات الغض في ظل الفددن في المساب الغض والوجه الحسن (٢)

هي أختى درجت في كنفي على أبي علم أبي علم المعد أبي مماها فَـنَـمـَت فطواها الموت على بغنــة

ولما كان الألم بوتقة النفوس الحساسة فقد صهرت المحن المتوالية «رامى» ، وتركت عليه ميسمها ، ففيه شكّة الحزن ، وفيه ومضة المجرّب، وفيه حمّنيّة البرّكييّ ، وفيه رحمة الشجيّ ، وفيه رقة النجيّ ، وفيه برّ العائل . . . .

فإذا أضيف هذا كله أو أضيف إلى هذا كله شاعرية الشاعر، وفنية الفنان . . . فذاك رامى . . .

تركت له أخته التي حدثنا شعره عن مصابه فيها ، ولداً كان لا يزال

<sup>(</sup>١) قصيدة «صفصافة على قبر غريب » . ص ٤٤ من الديوان .

<sup>(</sup> ٢ ) قصيدة « أختى » ص ١٠٣ من الديوان .

فى المهد صبيتًا ، فهل ناء به ؟ شعره يقول : لا . . . إن حديثه عنه حديث المهد عنه المهدود العطوف حتى لتشتهى أن تسمعه :

تركت لى ملككًا في صورة من جبين واضح النور فنن وعيون تسحر اللب بما أود عتمه من ذكاء وفطن وعيون تسحر اللب مبتسم فر عن در توارى واستكن وفيم حلو اللهمي مبتسم فر عن در توارى واستكن فيمه منها ما يعزيني على فقدها إما هفا قلبي وحن وابن أختى قطعة من كبدى أفتديه العمر روحاً وبدن (١)

هل يوجد أبر من هذا بين الآباء بله الأخوال ؟ لقد تعهد رامى الطفل . . . تعهد جسمه وعقله حتى صار رجلا يعتده الوطن بين ضباطه وتدخره مصر ليوم موعود . . .

هنا جمال الإشارة في الدر الذي توارى واستكن، وهنا جمال التصوير، أكاد أرى الطفل غضاً في الشهور الأولى وقد أطلَّت أسنانه الطفلة برءوسها في فه والملَّ يبد منها، بعد ، غير نقط بيضاء متناثرة في الفم البسام . . . .

وتلك قاصمة الظهر . . . إن قلبه فى هذه يمتحن امتحاناً رهيباً . . . هيهات لحذا الجرح من ضهاد ولا آس . . . وكيف يداوى قلب الأب من جرح البنوة ٢ . . . إنها ابنته « أحلام » :

سميتها «أحلام» من طول ما ناجيت في دنياي أحلامي عشقتها طيفًا رفيق الحطي يسبح في آفاق أوهامي لا ينثني عن فتنتي خاليًا أهيم في صحراء أيامي أو ساهراً تحت اللجي ساهداً أرد د الشكوى بأنغامي سميتها أحلام حيى أرى أني أضم اليوم أحلامي إن نظرت عيني إلى عينها غمرت فيها كل آلامي

<sup>(</sup>١) قصيدة « أختى » ص ٤٠١ من الديوان .

نسبت من ماضى ما نالنى وعشت فى الحاضر عيش الرضا المسينها أحسلام يا ليتنى رفقت كزهر الروض فى غصنه ولم تكد تفتر عن بسمة ولم تكد تفتر عن بسمة حى ذوت والعمر فى فجسره راحت كما ذابت خيوط الضحى

من برّح أوجاعي وأسقاى في جنة من روضي الناى الناى سميت شيئًا غسير أحلام لل زها تحت الندى الهامى كالومض في بحر الدجي الطامى لم يتعبد أفق المشرق الدامى ولم أزل في ليسل أحلامي(١)

لقد عرف رامى الألم فى أثقل صوره على النفس وأشدها وقعاً. عرفه فى صورة الأب الذى برح به السقام فلا هو يرجى ولا هو يفدى ولا هو يشهى ، ولكنه يذوى فيذوى معه كل إشراق .

وعرف شاعرنا الآلم في صورة الآخ الودود يخلى مكانه في الدار ويعمره في القلب . . .

وعرفه فى صورة « أحلام » ابنته التى ماكاد يشمها ريحانة حتى تساقطت أو راقها فى يده ، فلم يبق منها إلا ذكرى من مس العبير . . . . من يلوم الرجل أو يلحاه إذا قال بعد هذا الكتبدكله :

أنا للحسزن وما يبعث في خيالي. من تهاويل الشجن كلما صرت بنفسي خاليًا يتبدى من غيسابات الزمن يعرض الماضي فيسقيني الذي ذقت فيه من أفانين المحن ثم يدعوني إلى مجلسه بين أواه وباك من حزن

إن الشجى يأنس إلى الشجيى . . . والبكى يستريح إلى البكى ، ولا يجمع القلوب كالألم ، ولا يرقىء الدمع كالتأسى . . .

وفى نفس رامى ندوب كثيرة يجرى منها الدم . . رأى أخاه « محموداً» ، فهاج الرثاء هذه الأشجان :

<sup>(</sup>۱) قصيلة «أحلام» ص ۱۰۹.

جدك سالت نفسه في وغي سناً ما بين القنا المشتجر وعمك المبكى ذاق السردى في ميعة العمر وعهد الصغر يا ثالث الثاوين في غسربة أهذه غايات ذاك السفر (۱)

ويلام إذا شكى أو بكى !! . . . وتسأله عن هؤلاء الخليين اللوّم فيقول:

في نهر أيامي الذي أجسرع في الصدر لا تشني ولا تنقع وأستقيه وأنا طيع تروى الصدي أو جانب مهمرع فأوحشس المصطاف والمربع يشدو على الأغصان أويسجع (٢)

يلومني النساس ولم يشرعوا رنق أسسقاه وبى غلية أعلم ما في مائه من قدري يا نهر أيامي أماً نهلسة وأقفر الشطان من جنة وهاجسر الطيسر فلا صادح

فهل يالام إذا أن :

وفى فؤادى منبع للأسى وفى مناحة وكل ما فى العيش من راحة مذكر نفسى الذى فاتنى

تفيض منه مؤلمات الذكر أو تعب أو دعة أو خطر آنس للدمع إذا ما انحدر

حتى الدعة تذكره بآلامه وأحزانه! . . . ألا يطيف بك هذا المعنى قول القائل:

ذو العقل يشتى فى النعيم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم ذو العقل وذو الحس الطاغى يشتى فى النعيم بعقله! . . . وهل ذريغ فننا إلا على ضوء نفوس تحترق ؟ لقد عرف رامى الألم ، ولكن ألم الشاعر ألم موجب لوصح هذا التعبير ،

<sup>(</sup>۱) قصيدة « دمعة على محمود » ص ١٤.

<sup>(</sup> Y ) قصيدة « تهرالحياة » ص ٣٣ .

فلم يقعد به عن السير ، ولم يعجزه عن النهاء والازدهار . . . لقد بكى وشكا ، ولكنه ليس بكاء العاجز الذايل وايست شكاة المستسلم الحائر . . .

ولكنه صاغ الدمع أوزاناً ، والشكوي ألحاناً ، والألم شعراً . . .

وليس الذي تتركه الأيام معذباً كالمريض المشفى ، لا هو حى فأيرجى ولا هو ميت فيستريح ، ثم يمده الألم بهذه الأبيات ، ويعينه الشجن على تجسيم هذه الصورة . . . ليس هذا بشاك تنفرك شكواه ، ولا باك يزعجك بكاؤه ، ولكنه إنسان له قيم وله مشاعر ، وله المحاسيس ، وله دموع تسكب على نفسك شؤ بوباً من الرحمة و بردا من العزاء . . . . ألا تمس هذه الأبيات نفسك في أرق المواضعها :

ایس الشهید هو الذی یطوی الثری لکنه الحی الذی فی قلبسه کالطائر المجروح ضم جناحه سکنت فا انتزعت مکین سنانها

ويقر تحت جنادل ورجام من طعنة الأيام جسرح دام طول الحياة على حداد سهام كف وماسقته كاس حمام (١)

هذه صورة إنسانية . . . إنه إنسان ذلك الذي يستقطر النعمة من الألم . . . كالعالم البصير الذي يستخرج النبر من تراب المنجم . وقد يراه الكثيرون فلا يزيدون على أن يجعلوه لأقدامهم موطئاً! . . . بل لعلهم ، أو لعل بعضهم ، يسخر من ذلك العاكف على الترب الواقف عليه وقوف شحيح المتنبي وقد ضاع خاتمه . . .

هاتى املَى كاس الشقاء فإنى أستمرئ الاحدزان يا أيامى (٢)

تُـرى كيف تُستمرأ الأحزان ؟ وارم ؟ الحزن أدبني وهذب خاطرى وأنااني أفق الحيال السامى وأسال أسراب الدموع فصغتها صوغ المعانى في شَـجييّ نظامي

<sup>(</sup>١) و (٢) الديوان ص ٥٦ - ٢٦ قصيدة « نعمة الألم » .

فروصلت كل الناس في أرحامي وأرق إحساسي ومدأ عواطني قاسمتهم أحزانهم وحملت من أعبسائهم شسطاً من الآلام (١)

إنه يمتح النعمة من الألم لعله يحمل نفسه على التفاؤل حملا ليرى ألجانب المشرق . . . • ن الأشياء حتى الألم . ولكن أيبلغ به الأمر أن يستزيد من الشقاء ؟ . . . إنه يسمخر بلا شك حين يقول:

هاتى املى كأس الشقاء فإنبى أستمرئ الأحـزان يا أيامي (٢)

وهو يسخر أيضًا حين يقول:

يعتسدني خصماً من الأخصام ماذا أود من الزمان وقد غدا

إن الأمر والاستفهام في البيتين قد خرجا عن معناهما الحقيقي كما يقول

ماذا أود من الزمان وقد غدا ما زال یفری فی نواحی جدتی حيى غدوت وتحت أطباق الري

يعتب الى خصماً من الأخصام ويلح في إذواء فرعى النامي بعضى وبعضى نسهزة الآيام (٣)

و بعد، فلست أقول إن الشاعر يعشق الألم ويتمناه، ولكن ما أردت أن أقوله هو أنه يكيف نفسه على هوى الظروف التي تلم به ويستعلى عليها، بأن يحول قتاه َهَا إلى إشراق الفن، ويستبدل بجهامها جمال القصيد . . . على أنه فى صراع دائم بين مرارة الحقيقة ، وتفويف الخيال. ولكنه عَـود نفسه « أن ترى أنياء مذا العيش ظل جهام » . . .

حزن على الماذي وخوف عاجل مما يخبي آجــل الأعــوام بين الحقيقة والحيال مصارع أودت بما في النفس من إقدام أفياء هذا العيش ظل جهام

لكنني عودت نفسي أن ترى

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) ص ٢٦ من الديوان .

وأخذت أذنى بالنواح فأصبحت وتركت عينى للدموع فأصبحت ورجعت وطنت الفؤاد على الضنى وغرست في قلبى الشجون فأثمرت

تستعذب الأنات في الأنغام في الأنغام في الضوء آنسة وفي الإظلام فاعتاده، واعتدت برح سقامي وجنيت منها نعمة الآلام (١)

لنفتح الآن صفحة جديدة على رامى « الأب » لنسمع معاً هذه

أنت ظل مده الله على والأمانى التى عزت لدى فى ضمير الغيب أدعوك إلى حين ألقساك وليدا فى يدى وترى آى الرضا فى مقلى سابقات خاطرى فى شفى غير أن تسمع مى أى شى غير أن تسمع مى أى شى غض أجفانك عنى يا بى غض أجفانك عنى يا بى

یا بنی ، ما أحیالی یا بنی نعمة العمر وتذکار الصبا لست أنساك جنینا خافیا أثمناك لعینی قسرة أرقب اليوم الذی تبسم لی فأناجیاك بألحان الهوی كلمات هی لا معنی لها فستراعینی ولا تقوی علی فستراعینی ولا تقوی علی

إنه هنا يحلق نوق الشعر ونوق الحياة المادية بقيمها وتوافهها على السواء . . . إن ألحان الهوى التي يتحدث عنها الأب فى الشاعر أروع وأغنى وأفتن من كل لحن فى الدنيا حسن به ناى ، أو غنتى به عود ، أو رجعته قيثار ، أو رنمه وتر ، أو شدا به غريد ، أو د ف به صوت واو صيغ من سلسال الفضة أو رنين البلور . . . وما ألحان هؤلاء جميعاً إذا خفق القلب الإنساني بحب البنوة وناجاها بألحان الهوى ؟

إن الشاعر على فنه لا يدرى كيف يصفها . . . وتبلغ حيرته مداها

فيتمتم:

<sup>(</sup>١) ص ٢٦ من الديوان .

<sup>(</sup>۲) قصيدة «يابني ، ص ه .

كلمات هي لا معنى لها أتراها تكون أشواقًا رقراقة ؟ أتراها تكون حياة دفاقة ؟ أتراها تكون حياة دفاقة ؟

غير أن تسمع منى أى شى إن الشوق بعضها إنها أكثر من حياة اندمج بعضها فى بعض وسرى فيه واتحد به. إن المنى منها وليست كلها

أتراها تكون منى حلوة ؟

. . إنها ألحان الهوى . . . وإنها أشواق وحياة ورجاء وخوف وماض

وحاضر ومستقبل. إنها الأبوة والبنوة . . . إنها . . . لست أدرى . . . أشهد أنى حائرة . . . بل لعل حيرتى أكبر فلست شاعرة . . . إنها : كلمات هي لا معنى لها غير أن تسمع منى أي شي

株 株 株

وإذا كان ديوانه (۱) قد خلا من المدح والهجاء والسياسة فذلك لأنه كان يغني لنفسه ويرسمها في أحوال شي .

وقد صور رامی نفسه فی حالتی صفوه والکدر وهو یشکر مصوراً صدرةًا:

أريتني البحر طاغي العباب تحطم أمواجه في الصخر وصورت لى البحر في أهداة تجلت صحيفته كالغدر وصورت لى البحر في أهداة دبين الصفاء وبين الكدر (٢)

ولم ينس عاشق الطبيعة أن يغرى صديقه بها فى هذه الهمسات: تعسال فقد سشمت نفسنا من العيش فى غمرات الحضر نهيم مع الطيير فى جدوه تنجد ما خلق المقتدر (٣)

<sup>(</sup>۱) الشاعر يصنى شعره مع كل طبعة . ومن الحائز أن يكون له شعر في المدح والهجاء والسياسة أسقطه عند الطبعة التي بيدي .

<sup>(</sup>۲) قصیدة «إلى مصور» ص ۳۰ - ۳۲.

رُ ٣) في هذا البيت قلقلة في الموسيقي وخير من (ماخلق المقتدر)، في رأيي ، (ماأبدع المقتدر).

وتنقل عنها أجــل الأثر أردد صــوت الطبيعة شــعرآ وذهناك أنت إطار الصور (١). مناظر هاذى الطبيعة رسم

إن الشاعر شارد النظرة لـَقـِس النفس ، موزع الفكر ، تغشى وجهه سحاية داكنة . . .

بوجهك بل ما هذه النظرات (٢) . . . ما هذا الشحوب الذي نري

. . . لقد بعث السؤال شجنه وأيقظ لواعجه . . .

يقواون ما هذا الشحوب الذي نرى تشرد لحظى ثم غشته ترحـة فلا تسألوني كيف حالي وما الذي لقد جف من هذى الحياة ربيعها

وهو دائم التحنان إلى الماضي : أحن إلى الماضي كما يذكر الحمي وأندب أيامى اللواتى تصرمت

بوجهك بل ما هذه النظرات كما غشيت شمس الضمى المزنات عراني وحسى هذه الصفحات فلا عجب أن تذبل الوجنات (٣)

طلیح نوی ترمی به الفلوات بشعرى إذا ضمتني الخلوات (٤)

دائمًا شعره ١ . . . كما يغالى بالفن الفنان . . . وإسم تعجب وفي الشعر هناؤه وفي الشعر عزاؤه:

وفى الشعر تأساء وفيه رفاهة وفيه لقلب ياقظ نشــوات إلى عين طفل صارخ نغمات (٩). أنيم به حزنی كما تبعث الكرى

<sup>(</sup>١) قصيده «إلى مصور».

<sup>(</sup>٢) البيت كاملا:

بوجهك بل ما هذه النظرات يقولون ماهذا الشحوب الذي نري

<sup>(</sup> ٣ ) و ( ٤ ) قصيدة « شعر الدموع » ص ٣٧ - ٣٨ .

<sup>(</sup> a ) قصيدة « شعر الدموع » ص ٣٨ - ٣٩ .

حزنه ؟ من نكأ الجراح ؟ .

« لقد ألفت نفسي الشقاء » . . . إن الألفة هنا لا تكون إلا بعد مكابدة طويلة ورياضة أطول . . . لقد ألـف الشقاء بل زاد فحمد له

لقداً لفت نفسي الشقاء وإن يكن أليماً فمن آلامه الخطرات وليس يجيد الشعر إلا معدب تضرم في أحنائه الحرقات وليس يجيد الشعر إلا معدب لل بهرتكم هذه النفحات ولوكان كل أناعماً في حياته لما بهرتكم هذه النفحات فأهلا بأحدزاني وأهلا بوحدتي إذا كثرت من نفسي اللهفسات فإنهما أرعى وأبقى مدودة إذا فاتني أهل وعرز لدات (١)

وهكذا انتهى إلى قرار . . . وأو إلى حين ! . . .

\* \* \*

وشاعرنا – ككل فنان – كله إحساس ، وهو يلمس ويدرك ويعيش بحسه هذا ، فلا غرو أن يغالى بقلبه موطن الإحساس ، فهو إذ يعدد غواليه يقول :

وفؤادى أعـز ما أقتنيـه في حياة أعيش فيها بحسى (٢) وفؤادى أعـن أهـن ألفاظه من شعلة إحساسه المتوهجة ؛ فحين نسمعه يقول للذى أهداه صورة الأمل . . . : « أهديت لي حقبًا من الأجل » نحس في «حقبًا من الأجل » شحنة من الإحساس .

ويصور الأمل فيقول:

كم مَنْ الأقدار في وجل وجل من الأقدار في وجل وجلا من الأيام ظلمتها في المقل وجلا من الأيام ظلمتها فيسدت وفيها متعدة المقل إن « متعة المقل » هذه لا تصدر إلا عن نفس غنية بمعانى الجمال الفنى ، نفس تحسه بكل خالجة فيها ، إحساساً عارماً يلذها لذاذة

<sup>(</sup> ۲ ) قصيدة «خاطرة» ص ۸ ٤ .

تجهد في وصفها فيكون قصاراها أن تسميها « متعة » وهي لفظة روية من الشعور . . .

وأحيانًا تتأزم نفسه تأزمًا لاسرية فيه من أمل ولاشية من رجاء، وإنه لعلى هذه الحال إذ بصديق يهدى إليه صورة الأمل. . . وكان المأمول أن، تنبسط نفسه لدلالة الهدية وإيجاء الصورة ، وقد خلته كذلك من استقباله للصورة الفنية التي يعدها «حقباً من الأجل»، ولكنه

ما لبث أن ترّاور عنها وهو يتمتم: لا شيء في الدنيا يحببني بعدت عن نفسي مطامعها ولقد غنيت عن الحياة بما وسمعت من أملي ملاحنسه

فيها فأقطعها على مهلل وشفيت بالأعلى من المشل في خاطري من مشهد حقيل حي سمعت مناحسة آلامل

والدمع راحة قلبي الثكل أسسى الأسى علا على نهل ألفيتها بوماً على طلسل

أجد البكاء وراء مقدرتي ما زلت والأيام ظالمة حتى إذا سيجعت مطوقة

ولكنه شاعر . . . وهو فنان بحس دبيب الحياة في كل شيء حتى في الجامد، ومن ثم انثني إلى الصورة الجميلة بتأملها ويقول كأنه يعتذر إليها متوددا:

ألآ أعت يواقظ العلل نفس معطشت إلى بلل وملأت جو الصمت من نغم فالصمت شرع بواعث الملل لولا الذي وبعيد مطلبها كانت حياة الناس كالوشل

بالله با قيئارة الآمال ونديت بالألحان تشريها

ورامی إذا ابتأس شاه لون المرئيات فی ناظريه ، وليس هذا بالشيء العجاب . فالإنسان في الحقيقة لا يرى بعينيه فحسب ، ولكنه يرى أيضاً



بجوه النفسى الذى يلون الدنيا بلونه الخاص زاهياً كان أم كابياً . . . ألم تنكر ليلى بنت طريف على شجر الخابور إبراقه بعد موت أخيها (١) وكان الأخلق به – فى نظرها على الأقل – أن يحزن معها ويشاركهاأساها ؟ أ ألم يقل رامى فى قصيدة نهر الحياة :

والنفس إن تصف أمانيها طمي عليها المنظر الممتع والنفس إن تصف أمانيها في ظلمة الأيام ما يسطع وإن غدت مظلمة ما رأت في ظلمة الأيام ما يسطع

ألم يعلل ابن الرومى الممرور بكاء الوليد تعليلا كابيًّا من وحى جوّه ؟ ألم يسأل رهين المحبسين :

أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميّاد ؟ وكذلك فعل رامى مع البدر والنجم والطير والرعد (٢):

كم أسأل البدركم تصفر صفحته اللزمان وما تجنى دواهيم وأسأل النجم لم ترفض مقلتم أللبكاء على آلامنا فيمه وأسأل الطير لم ناحت نوائحها أللعويل إذا غررت أغانيه وأسأل الرعد إما مد قهقهم أساخر بالذى بتنا نرجيم من عيشة غرهذا الناس ظاهرها كما يغر سراب البيد رائيمه

ولكن ثما يعزينا أن شاعرنا كالنعمان لا يتصل بؤسه . وكذلك رامى؟ لا تبدر جفونه في مطلع قصيدة حتى يفتر عن ابتسامة في آخرها ، تغرى بالمرح وتدعو إليه كما تصفو السهاء غب المطر . . . فبينما ينذر الشاعر ، بزوال الحياة :

إن الحياة فلاة أنت أقاطعها وكل مرحلة يوم تقضيم الذبه يدعو إلى التمتع بها والاطمئنان فيها:

<sup>(</sup>١) تقول ليلي :

أيا شجر الحابور مالك مورقاً كأنك لم تحزن على ابن طريف

<sup>(</sup> ۲ ) قصيدة «سرالحياة» ص ۳۱ سـ ۲۳ .

فعاشر الناس بالحسني وكن مرحاً جذلان والقلبُ قد عزت أواسيه وعز نفسك لا تحزنك نائبة ونم منام رخي البال هانيسه

ومرهفو الحس بعامة ، والشاعر بخاصة ، إنما مثلهم كمثل الروض ، فبينا هو يبكى بدموع الندى إنه به يضحك بأكمام الزهر ، ويغننى بلسان الطير ويمرح في انسياب الغدير.

ورامى إذا تألم زهد فى الحياة والأحياء، وهرب من دنياهم إلى عالم آخر، ولا يجد فى شىء لياذاً كالوحدة التى يخلو فيها إلى نفسه بماضيها وحاضرها وظنونها وخواطرها وأوهامها ومشاعرها وآرائها ومذاهبها. وتراه فى وحدته فتحسبه قد خلا وهو فى عاصف يموج من الأحلام والحيالات والرؤى . . . وما الدليل ؟ . . . إذن إليك هذه الأبيات من قصيدة الوحدة » (١):

رقد الساهدون حولى وعينى فإذا ما خلوت أسمع فى الوحدة وأرانى وقد غنيت عن الناس خلت أنى أعيش فى عالم الأرواح انستنى نفوس من تركوا العيش من وفى أراق من خالص الروح وشهيد فى مبدأ وقف العمر

ليس تقوى على انطباق الحفون نفسى وأستجيش حنيى بنجوى خواطرى وظنونى لا فى سلالة مسن طين وهم منه فى قرار مكين فسالت فى حب غير أمين عليه وكان غير ضنين

و إذا بلغ الضيق به مداه جأر و به من سانح الغضب عارض:

مرحبًا يا عوالم الروح إنى ضقت ذرعًا بعالم مأفون المتنى الحياة في هذه الدنيا فهل في إليك من يهدين ولكن صوت الشاعر يعمق وقعه حين يقول:

أنت أنبي نفسًا وأطهر روحًا فانتقيني من بينهم وخذيني

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱ – ۱۲ .

أإلى هذا الحد برّح به الألم ؟ « فانتقيني من بينهم وخذيني » . . . . إن الاصطفاء لا يكون إلا للثمين المميز . ومن ثمّم يوحى تعبيره بشعوره أنه غريب بين الناس ، وفي غير موضعه منهم ، غرابة النفيس يحسبه الجاهل بعض تراب المنجم وهو تبره المنشود . . .

وشاعرنا يعلم من نفسه أنه موهوب . وإنما الذي يرتجيه دائمًا هو شاحذ للموهبة . وقد لمحت هذا في شعره أكثر من مرة . فتارة يقول مهيبًا بنهر الحياة أن يرويه وكل ظامئ ليهتز ويربو :

شطلت لا يزهو ولا يينع طَمَى عليها المنظر الممتع في ظلمة الآيام ما يسطع (١)

لو كنت تروى ظمئى ما غسدا فالنفس إن تصف أمانيها وإن خدت مظلمة ما رأت

وآناً يقول . . .

شــعلة في قلبه لوهاجهـا هائج يسطع في الدنيا ضياها وحياة ملؤها المـَحلُ ولو كَـرم الناس قطفنا من جناها

وحين يظن أن الهاجرة ذرّت أوراقه وصوّحت أزهاره وأضاعت نشره، يلوذ ببنات الشعر يبثها شكواه، وحين يطول السرار، برقى الهمس إلى آذاننا رويداً رويداً . . . حتى لتسمعه يقول لها :

وماذا نفر الأشرار منى على ما نالت الأيام منى على ما نالت الأيام منى كذا ذوت الكمائم فوق غصن وكم بذرت يداى ولست أجنى وأشياعى لدى البلوى وركنى فبينك في الهوى عهد وبينى أراك بناظرى وأن ترينى

بنات الشعر ما ألهاك عنى دعينى با بنات الشعر أبكى أمسان متن فى قلبى صغاراً وزرع طاب لم أقطف جناه فكونى يا بنات الشعر أهلى وغنى من أساك وألهمينى أراك بخاطرى وأود أنى

<sup>(</sup>۱) ص ۲۳ .

ورفـــرفی فی فضـــاء صدری ورجتی من صدی أنبنی (۱)

وتعبريه أحيانا سانحة يتأمل فيها نفسه وهواه ، وهمومه وشكواه ، فيبتسم في سمت الحكيم الذي بلا الدنيا فآل به اختياره إلى التسليم بواقعها على علاته ، واهتبال فرص السرور والنهل من منابعها الصافية التي لا كدرة فيها ترنق الصفاء. وأين هذه المنابع ؟ . . . في حضن الطبيعة

> هذه روضة وهذى الطيور وذكاء عند الأصيل طمى منها فتمتع بما ترى من جمال الكون

تتنساغي وللغسدير خرير على الكون عسجد منشدور وانس الذي تكن الصدور

إنه يذكرنا بأبى القاسم الشابى وشعراء المهجر بما في شعرهم من روما نطيقية وحنين إلى الطبيعة. وكانت الروما نطيقية في ذلك الوقت هي المذهب السائد في الأدب شعره ونثره . وتستشعر نفسه الوحشة أحيانا :

العيش طال دجاه فهل أطالع فجسره وهل أظــل غريبا كالطير هاجر وكره (٢)

وهو متفزز الأعصاب شأن كل الحساسين المرهفين . . . ومن ثم تراه موزع النفس بين ماض أسوان ، وحاضر لهفان متطلع ، ومستقبل مجهول مرَّجو ، متوهم لا يدرى أشر أريد به فيه أم خير يتهدّى . . .

قد تقول: إنه لا يستقر على حال . . . نعم ، وهل حياة الشاعر إلا قلق كلها ؟ . . . سمّه الضاحك الباكي إذا شئت :

كم أقضى النهار تضحك سنى راضيا بالحياة طلقا جليدا فإذا ضمني الفــراش تقلبت عليــه لا أستطيع هجودا وتر مطرب الأغاريد يبلى وهزار يرثى الربيع نشيدا

<sup>(</sup>۱) مس ۲۸. (۲) «أمنية» ص ۱٤.

كم دموع آرقتها في ربى العير ش فأنبتن في ثراها والذى يقطع الحيساة قريراً يحسب التاعس الشقي سعيدا (١)

ويصمت أحياناً فتتكلم قصيدة الوحدة (٢):

أقرأ الكون صفحة أستبين الرأى فيها وأستمد فنيوني تتــوالى على خيــالى مجاليه كأنى أراه نصـب عيوني خالصاً من تكلف القول بين الناس من جاهل ومن مفتون

وهو وفي . . . ولا يكشف رصيد الوفاء كالنائبات . . . وقد نظر رامى يوماً فإذا صديق له تتقاذفه الأمواج في بحر الحياة لتطوح به على الشاطىء الآخر الذي لا يؤوب منه الذاهبون. فقال:

يا نجبي من شيعة الأحباب به صاحب على الأصحاب بطل مسن الفؤاد الملذاب بعينيك كانطفاء الشهاب بجنبيك بعدد طول اضطراب غايات روحيك الدآب ويخبو سسناك تحت التران وحسن الأخسلاق والآداب عقیدی وناصری فی طلابی وسرى في مشهدد وغيداب بى دنيا كثيرة الأسسباب (١٦)

كيف آرئيك يا رفيق شـبايي أبدمعي ؟ الدمع أرخص ما يبكي أنت أولى بأن يسبلل مثواك لهف نفسي كيف انطفأ ذاك النور لهف نفسى على فؤادك قد قر يا كبير الآمال هل هذه الرقدة آكذا تنطوى معالمك الغر ويروح الذكاء والمنطق العذب فجعتني فيك الليسالي وقدكنت وأخى فى مشاعرى لك نجواي طار ای لما نامیت وضافت وهو و في إذا غدر المتوددون:

<sup>(</sup>۱) « الوتر البالي » ص ۱۹.

<sup>(</sup> ٢ ) قصيدة « الوحدة » ص ١١ .

<sup>(</sup>۳) «محمد تيمور» ص ۱۵.

ورفسرقی فی فضساء صدری ورجعی من صدی آنینی (۱)

وتعبّريه أحيانـا سانحة يتأمل فيها نفسه وهواه ، وهمومه وشكواه ، فيبتسم في سمت الحكيم الذي بلا الدنيا فآل به اختياره إلى التسليم بواقعها على غلاته ، واهتبال فرص السرور والنهل من منابعها الصافية التي لا كدرة فيها ترنق الصفاء. وأين هذه المنابع ؟ . . . في حضن الطبيعة

> هذه روضة وهذي الطيور وذكاء عند الأصيل طمى منها فتمتع بما ترى من جمال الكون

تتنساغي وللغسدير خرير على الكون عسجد منشـور وانس الذى تكن الصدور

إنه يذكرنا بأبى القاسم الشابى وشعراء المهجر بما في شعرهم من روما نطيقية وحنين إلى الطبيعة. وكانت الروما نطيقية في ذلك الوقت هي المذهب السائد في الأدب شعره ونبره . وتستشعر نفسه الوحشة أحيانا :

العيش طال دجاه فهل أطالع فجسره وهل أظـل غريبا كالطير هاجر وكره (٢)

وهو متفزز الأعصاب شأن كل الحساسين المرهفين . . . ومن تم تراه موزع النفس بين ماض أسوان ، وحاضر لهفان متطلع ، ومستقبل مجهول مسرجو ، متوهم لا يدرى أشر أريد به فيه أم خير يتهدّى . . .

قد تقول: إنه لا يستقر على حال . . . نعم ، وهل حياة الشاعر إلا قلق كلها ؟ . . . سمّه الضاحك الباكي إذا شئت:

> فإذا ضمني الفراش تقلبت وتر مطرب الأغاريد يبلى

كم أقضى النهار تضحك سنى راضيا بالحياة طلقا جليدا عليه لا أستطيع هجودا وهزار يرثى الربيع نشيدا

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸. (۲) «أمنية» ص ۱٤.

كم دموع أرقتها فى ربى العيد ش فأنبنن فى ثراها ورودا والذى يقطع الحيــاة قريراً يحسب التاعس الشقى سعيدا (١)

ويصمت أحيانًا فتتكلم قصيدة الوحدة (٢):

أقرأ الكون صفحة أستبين الرأى فيها وأستمد فنونى تتـونى تتـوالى على خيـالى مجاليه كأنى أراه نصـب عيونى خالصاً من تكلف القول بين الناس من جاهل ومن مفتون خالصاً من تكلف القول بين

وهو وفى . . . ولا يكشف رصيد الوفاء كالنائبات . . . وقد نظر رامى يوماً فإذا صديق له تتقاذفه الأمواج فى بحر الحياة لتطوح به على الشاطىء الآخر الذى لا يؤوب منه الذاهبون . فقال :

كيف أرثيك يا رفيق شهابي يا نجي أبدمعي ؟ الدمع أرخص ما يبكى به صاحه أنت أولى بأن يُبلّل مثواك بطل معنيك لهف نفسي كيف انطفأ ذاكالنور بعينيك لهف نفسي على فؤادك قد قر بجنبيك يا كبير الأمال هل هذه الرقدة غايات أكذا تنطوى معالك الغر ويحبو سويروح الذكاء والمنطق العذب وحسن المختنى فيك الليالى وقد كنت عقيدى فيجعتنى فيك الليالى وقد كنت عقيدى وأخى في مشاعرى لك نجواى وسرى في طار ابي لما نعيت وضاقت بي دنيا وهو وق أن إذا غدر المتوددون:

یا نجی من شیعة الأحباب به صاحب علی الأصحباب بطل مسن الفؤاد المسذاب بعینیك كانطفهاء الشهاب بعینیك بعسد طول اضطراب غایات روحیك الدآب ویخبو سیناك تحت التراب وحسن الأخیلاق والآداب وحسن الأخیلاق والآداب عقیدی وناصری فی مشهد وغیاب وسری فی مشهد وغیاب بی دنیا كثیرة الأسیاب (۱۲)

<sup>(</sup>۱) « الوتر البالي » مس ۱۹.

<sup>(</sup> Y ) قصيدة « الوحدة » ص ١١ .

<sup>(</sup>۳) «محمد تیمور» ص ۱ه.

إن يغب إعنك معشر عبدوا فيك قديمًا جمال ك الفتانا فأنا الصادق الوداد إذا حال محب عن الوداد وخانا (١)

ويبدو أن شاعرنا من شيعة ابن المعتز الذي بلغ من رقته أنه كان يتلمس الجمال حتى في القبح فيهواه . . . ورامي لم يكتف بالولاء للجمال الراحل بل وجد من مزهره وترأ يغنيه و يطب له بما يرقرق من غناء :

ولقد يذبل الندى من الزهر ويبقى عبره أحيانا ولقد يخفت الرخيم من الصوت ويشجو رنينه الآذانا ولقد تغرب المهاة وتكسو الأفق من بعدها ثيابا حسانا ولقد ينضب الغدير ويبقى زهدره فوق شطه ألوانا (٢)

وهو العلم المنفس على المسلام والروح على الحمال المبثوث في الكون على الذا طمى عليه الأسى حينًا ضاق بالسكون وهو الشاعر ، فإذا بهذه الصرخة تند عن شفتيه وهو مجهود:

أين وحى الخيسال والوجدان يستقى منسه خاطرى ولسانى أسكوت والكون جم المعسانى وسكون والنفس فى ثوران (٣)

إنه يريد أن يملأ الجو غناء وتطريبًا ، إنه يود أن يودعه أساه ، ويبثه شكواه ويُسمعه أناته رويًة شجية مسعدة على البكاء . . . هكذا يقول :

يا بنات الشعر انفحيني وغنيني وهاتي من شيقات المعاني لا أريد الرحيل عن هذه الدنيا ولم تمتليء ببث جناني إن صعبًا على المناهر تبلي لا تناغي على أكف القيان

<sup>(</sup>١) « الجمال الراحل » ص ٢٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) « قصيدة الأنغام السجينة » ص ٣ ه .

وشديداً على النفوس مداراة فاجعلى أنتى رويتًا فبعض النوح والحداء الرخيم في المهمه القف

أساها بالصبر والكمان أشجى من مطربات الأغاني ر عزاء للعيس في الوخدان (١)

ولم يعلن مخاوفه في قصيدة « الأنغام السجينة » وحدها ، بل إنه في قصيدة « نبعة الشعر » يعود إلى حديثها في كثير من الإشفاق:

إنى الأخشى أن تموت عواطنى وتقر نفسى بعد ثورتها فلا وترى مجال الكون عينى خاليا إنى البحزننى بقائى صامتا في الشعر تأسائى وفيسه رفاهتى فإذا سكت فقد حرمت شكايى

و يجف ذاك النبع من أشعارى يهتاجها شيء سدوى التذكار من بهجة الآصال والأسحار ولدى هاذا الكنز من أفكارى وإليه أشكو قسوة الأقدار وارب شكوى نفست أكدارى (٢)

وهو يعرف دواءه :

ما أطلق الطير الشجى غناؤه أو نضر الزرع البهيج بساطه أو نضر الزرع البهيج بساطه أو أرقص البحر الحضم عبابه

مثل ابتسام الزهر والنبوار كالشمس والماء النمير الجارى كالشمس كالبدر يشرق باهسر الأنوار

إنه يدور حول المعنى ولا يصرح به . . . إن الشاعر يهمس فى خفوت كمن يحد تن نفسته:

عينُ المعانى والحيال السارى وتر القلوب بنان موسيقار ويحفيها ببادائع الآثار طالت عن الأجيال والأعمار أبهى من الحنات والأنهار

الحب نبع الشعر منه تفجرت الحب لحن النفس وقد على الحب يفسح في الحياة مراحمها ولرب ساعة خلوة هفاته ولرب وجه أبدعت قساته

<sup>(</sup>١) قصيدة « الأنغام السجينة » ص ٣٥.

<sup>(</sup> ٢ ) قصيدة « نبعة الشعر » ص ٤٥ - ٥٥ .

ولرب ثغر باسم أحيا المنى وأطارها فى النفس كل مطار (١)

إذن برح الحفاء . . . إنه الحب . . . هو الداء وهو الدواء . . . الله عامر النفس بمعنى الحب حتى قبل أن يلقى الحبيب ويفتح عينه عليه . . . معطر الحو بعبير الهوى قبل أن يطالع روضه أو يقبل ورده . . . . . . في نفسه منذ شب عن الطفولة الساذجة معنى عائم ، وخاطر حائم وشعور هائم وخيال صناع . . . حتى إذا التي بالحبيب أول مرة لم ير غريباً . . . إن الشاخص أمامه المعنى بعد أن تحدد ، والحاطر بعد أن قرب ، والظنون بعد أن تجدد ، والخاطر بعد أن استقر ، والخيال بعد أن تميز ، والظنون بعد أن تجسمت حقيقة ، وتمثلت واقعاً . . . هكذا – صور شعره . . . اللقاء الأول :

لست أنساه إذ وفدت عليه فإذا روحه تصافح روحي وإذا الوجه ليس يغرب عني وإذا نحن قبل أن نبدأ القول

وهو ما بین خاطری وظنونی قبل شدی یمینه بیمیی از شدی یمینه بیمیی آنا شاهدته بعین یقینی حبیهان من طوال السنین (۲)

وقلبه ليس للهوى وحده ، فهو يخفق مع كل خافق . . . يستقبل الطيار فيتراءى له القلوب الواجفة التي تترقب عودة النسر المحلق، وبها من الإشفاق أضعاف ما فيها من الفرح . و يحس الشاعر معها فلا يكاد يحييه حتى يذكرها :

سلام عايك فوق المطار تسال الله رحمة الأقدار ليال الله وغادياً بالنهار بجناحياً بالنهاري بجناحياك أم أطافت ضواري

أيها الطائر المحلق في الجو سهرت أعين ورفت قلوب تتمنى لك السلامة في مسراك تنال الربح هل ألمت خفافاً

<sup>(</sup>١) قصيدة « نبعة الشعر» ص ٤٥ - ٥٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) قصيدة « اللقاء الأول » ص ه .

تسأل البرق هل أضاء لك الأفق تسأل الفجر أين طالعك اليوم تسأل الليل هل أصاخ لنجواك

وهو ودود . . . له فى مصر أخلاء ، وفى الشام أعزاء ، وفى الشرق كله أحباء وأصفياء . . .

وهفا بى إلى الشآم حنين جمعتنى بهم ديارى فكانوا ضمنا مجلس الغناء فأرسلت ثم ساقيتهم ودادى وخففت هزنى الشوق للقاء فأرسلت ثم ناجيتكم بشعرى على البعد وقضى الله أن أراكم وأروى فإذا الدار منزلى وإذا الأهل وإذا بى حللت فى إخرونى

القاء الآحباب والإخدوان أنس روحى ومستسر جندانى بكائى من الهوى والزمان أساهم ورفهوا أحسزانى خيالى فى مسبح الوجدان وأودعته صبى بيانى ناظرى من بهاء تلك الحجانى لداتى وإذا لغاكم لسانى وإذا بى نزلت فى أوطانى (٢)

وأنجاك من مهاوى العثار

وآين السبيل في الإبكار

حنيناً إلى ربوع الديسار (١)

ويزف التحايا إلى الإخوة في الشرق. . . فيقول:

قل لهم ساكن على النيل يهدى شسوقه عن يمينه والشهال لأحباء شاق نفسى أمانيهم ورفت أحسلامهم فى خيالى جمعتنى بهم على البعد آفاق من العمر ماثلات حيالى من قديم أضفى على الكون آيات من العلم والهدى والحمال أو حديث ذقنا رضاه سويا وسهرنا على ضناه ليالى (٣)

وإذا كان كل إنسان يحب وطنه ويتشوف إليه في غربته ، في تعلق

<sup>(</sup>۱) قصيدة «عودة الطيار» ص ه ۱۰.

<sup>(</sup> Y ) قصيدة « إلى سدرة الشام » ص ١١١ – ١١٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) قصيدة « نجوى » ص ٩٦ .

وحنين فإن الشاعر المحب. يبلغ من هذا الحب أوج تمامه بما هيأته له فطرته من صفاء وهفهة ووقدة . . . لقد سافر رامى إلى باريس فلم تلهه مدينة النور عن مصر الحبيبة الأم . . . وكان أن خايلته الضفاف الخضر والعسجد المذاب وسوامق النخيل و بواسق الشجر وهتاف الكروان وهدأة الليل ولألاء البدر ، وألق السهاء :

فؤاد معسلتن الأوطسار (١)

ووقف عليك طول ادكارى وعـزت ضحيـة الأعمار فأبصـرت أول الأنـوار فروى فروى تعطشى وأوارى وطاب قـرارى البر ومغدى الحاصان من سمارى في خلوتى مـن الأسـرار لغيالى مآلف التـدكار لنواحى يجيش في أشـعارى بعد طول الطواف والأسفار يحلو رواحى ولا يطيب ابتكارى في سبيل العلا فأنت قصارى (٢)

تلك مصر فكيف ينساك يا مصر ويرفرف قلبه فيهتف من أعماقه :

أينها كنت أنت كعبة آمالى وشبابى ضحية لك يا مصر إننى فى رباك فتحت عينى وسقانى النهير من نيلك العذب وغلائل النهير من نيلك العذب وغلائل أراك فاشتد غرسى فيك أهلى وفيك مثوى أبى ونواحيك رددت ما أفاض الحزن ومناحيك مسرح الفكر تجلو ومناحيك مسرح الفكر تجلو شمعت ضحكتى صبيبًا وأصغت شعت ضحكتى صبيبًا وأصغت في سوى أرضك الذي أحسن إليه في سوى أرضك الكريمة لا وإذا طال فى البلاد اغترابى

إذا تعاظمنا هذا القدر من شعره فى موضوع واحد يدور حول شخص الشاعر ، وإذا أضفنا إلى هذا أن القدر الباقى من ديوانه أو معظمه إن هو إلا ترانيم يغنى بها جبه ويبث هواه ، وقفنا على حقيقة من حقائق الدراسة وهى وضوح بل سفور ظاهرة « الأنا » فى شعره . . . فهو منكب على على وضوح بل سفور ظاهرة « الأنا » فى شعره . . . فهو منكب على "

<sup>(</sup>۱) و (۲) قصیدة «حنین » ص ۲۰ – ۲۲ .

نفسه يستعرضها ويستجليها ويتسمعها ومن ثم أسرف فى الغناء لها . . . على أنك تستطيع أن تعتد هذه الظاهرة يعينها آية صدق الشاعر ، وشاهد فنيته ينبع من نفسه ، فهو إذن لا يداجى فى شعوره ، ولا يمالىء فيه أحداً من الناس . فرامى لم ينظم فى المدح أو الهجاء كما أشرت . وما ينبغى أن تكون الشاعرية إلا صدقاً فى الشعور والتعبير .

\* \* \*

هذه استشفافات و إيحاءات شعره . . . قد تكون صادقة تمام الصدق تطابق الواقع وقد تزيد عليه . . . ولكن دارس الشعر لا يملك فيما يستعين به أمن أدوات إلا أن يعايش الشاعر ، ويصغى إلى ديوانه . ثم يمضى بعد هذا في دراسته مستهدياً أضواء أخرى تكتمل بها الرؤية وترشد الأحكام .



## الك والألحاق

رامى وأم كلثوم ، أو القصة التي عشنا نسمع فصولها موقعة على الأوتار و يرددها التخت بلسان صاحبتها ، فيردد الناس وراءها الألحان ، أو حوادث القصة . . . .

طالما تساءل الكثيرون عن رامى وأم كلثوم . . . فإلى هؤلاء قصة ( الشاعر والبلبل) . . .

حضر رامى من الحارج يوم الاثنين ٢١ يولية سنة ١٩٢٤ . . . أونى يوم الحميس الموافق ٢٤ يولية سنة ١٩٢٤ دعاه صديقه السيد محمد فاضل ليسهر معه ، وكانت السهرة فى حديقة الأزبكية ، وكان فيها كشك أمام مدخل تياترو حديقة الأزبكية يعزف فيه عبد الحميد على . . . وفي هذا الكشك سمع أم كلثوم أول مرة . وكان رسم الدخول عشرة قروش .

كانت تغنى بغير آلات . . . وأوعز إليه صديقه بعد أن أجلسه في الصف الأول أن يطلب إليها قصيدته . . .

سه مساء الخيرياسي .

ــ مساء الحير.

ــ أنا حاضر من غرية ونفسى أسمع قصيدتى . . .

فقطنت إليه أم كلثوم وقالت « إزيلَ يا مرامى » (١) وغنت : الصب تفضحه عيدونه وتنم عن وجد شجونه (٢)

(۱) هذه الواقعة بتواريخها وحوارها رواها رامى أكثر منمرة في أحاديث إذاعية .

(٢) هذه القصيدة من بحر قصيدة شوقي «ياناعماً رقدت جفونه» ع

دخلت القصيدة المرنمة أذنه ، ودخلت في ركابها أم كلثوم . . . قابه . . . وخرج من الحفلة هائمًا يرد د ما سمعه منها . . . فقابله في ميدان عابدين الأستاذ عبدالله حبيب الذي كتب عن هذه المقابلة سنة ١٩٢٧ (١): «في الهزيع الثاني من إحدى ليالي الصيف المقمرة ، منذ عامين وبعض عام ، في ميدان عابدين الفسيح ، والليل ساهم سادر ، والقمر يغمر فضاء الله بنوره الوضاح ، والسكون ينشر ظله على الأفق ، فلا نأمة ولا حركة ، ولا روحة ولا غدوة . . . في تلك الساعة – ولا أنساها – إذ أنا عائد إلى منزلي مع بعض الرفاق بعد سهرة طال بنا سمرها ، سمعت أنا عائد إلى منزلي مع بعض الرفاق بعد سهرة طال بنا سمرها ، سمعت في ضوء القمر كالحيال الساري يتناوح بهذا اللحن الشجي . . . فإذا شبح في ضوء القمر كالحيال الساري يتناوح بهذا اللحن الشجي . . . فاجل . وكان الصوت خافتاً متواصل الترجيع ، لا تشك في أن صاحبه أجل . وكان الصوت خافتاً متواصل الترجيع ، لا تشك في أن صاحبه أجل . وكان الصوت خافتاً متواصل الترجيع ، لا تشك في أن صاحبه أجمل . وكان الصوت خافتاً متواصل الترجيع ، لا تشك في أن صاحبه أبما يرسله لشكواه و بثه . . . وأسرعنا الحطي ، فلم نكد نستبينه حتى صاح به صاحبي رامى ! ! رامى ! ! » .

ثم سافرت أم كلثوم فى اليوم التالى إلى رأس البر، فأكد البعد حبه، وأشعل خياله وانتظرها أربعين يوماً حتى عادت . . . وأعلن عن حفلة لها فى البسفور فهرع إليه . . . فها إن رأته حتى غنات للمرة الثانية . . . « الصب تفضحه عيونه » كانت تحية ، وكانت عود ثقاب .

ثم زار رامی أم كلثوم ، وكانت مقبلة على ملء أسطوانات أو ديون ،

<sup>-</sup> محاكاة له من إعجاب. وقد غنى قصيدة «الصب تفضمه عيونه» قبل أمكاروم الشيخ أبو العلا محمد أول من غنى شعر رامى .

<sup>(</sup>١) من مقالة للأستاذ عبد الله حبيب في صحيفة النواب بتاريخ به يناير ١٩٢٧.

فراجع لها الأغاني وهذُّ ب بعض ألفاظ فيها . . .

كانت أم كلثوم التي شاهدها رامى سنة ١٩٢٤ لأول مرة فتاة ذات عقال تغنى وتبكى ، وكان شاباً شاعراً دفاق المشاعر ، شجى الحس . . . وكطبع الحب دائماً يبدأ بعطف من الرجل ، وينتهى بعطف من المرأة أن بدأ حب رامى لأم كلثوم . . . وبدأت أغانيه لها وللغناء المصرى الجديد في الوقت نفسه :

تمرض الحبيبة فيقول الشاعر:

يا الى جفاك المنام عليل أليف السهاد النسوم على حسرام وانت طسريح الوساد

وتسافر فيقول:

أيها الفلك على وشك الرحيل رقدرقت عينات المال الفلاك على الرحيل وشك المال وقدرة الفلاك على المال وقدرة المال الفلاك على المال المال الفلاك الفلاك المال الفلاك الفلاك المال الفلاك الفلاك الفلاك المال الفلاك الفلاك الفلاك الفلاك المال الفلاك الفلاك

إن لى فى ركبك السارى خليل قال لى حسان السوداع فالكون وشاع فى الكون وشاع

ويشتاق فيرسل إليها عرض البحار:

اذكريني كلما الفجر بدا يبعث الأطيار من أوكارها قد سهرت الليال وحدى وانجالي الصبح وهالا

ناشراً في الأفق أعلام الضياء فتحييسه بترديد الغنساء بسين آلامي وسهدي وانطري والطوي الليال وولى

وتصله وتدعوه فيقول:

رق الحبيب وواعدنى يوم حرمت عينى الليدل م النوم

وكان له مدة غايب عنى لا جل النهار ما يطمنى صعب على أنام أحسن أشوف في المنام غير اللي يتمناه قلبي

وتجدد العهد بادئة ، وتسخو في البذل على غير انتظار فيقول:

جــددت حبــك ليــه بعــد الفؤاد مــا ارتاح حــرام عليــك خليــه غــافل عن اللي راح

و يسمع الكثير ون الأغانى معنى ولحناً وصوتاً فحسب، ولكن العارفين يدركون و يبتسمون ، ثم يجمعون خيوط القصة الطريفة و يعرفون الجديد من أخبارها . . .

فتحت أم كلثوم عينها على حب شاعر ومعان جديدة لم يكن لها بها سابق عهد . . . كانت ذكية لم يغب عنها ما في هذه المعانى ولا ما وراءها، فلم تتردد في هجر أغانيها الأولى التي كانت تحمل طابع العصر المغرم بالستائر والشاطر والقناطر ، وتلقفت الأغانى الرقيقة وراحت تترنم بها في كل حفل . . . وتعلق الناس بالمغنية والشاعر .

إن من يقرأ شعره فيها يلمح أن أبرز المعانى وأكثرها وروداً معنى « الملهمة » الموحية فهى منه بمثابة النموذج من الرسام . . . نقرأ معاً من قصيدة « إلى سومة » :

صوتك هاج الشجو في مسمعي سمعته فانساب في خاطري سلوى من الدنيا تعزى بها كأنما لفظك في شدوه فيسه المني وفيه الضني فيسه المني وفيه الضني نظمت أشعاري وغنيتها حسبي من الشعر ومن نظمه

وأرسل المكنون من أدمعى الشعر عين ترة المنبع قلب شديد الحفق في أضلعي منحدر من دمعى الطيع منحو تباريح فؤادى معى منظومة الحبات من مدمعى صوتك يسرى في مدى مسمعى صوتك يسرى في مدى مسمعى

غنى وخلّى الدمع يرو الذي قلم ينع (١) تم أحب الفنان الرسام، النموذج، وعشق الشاعر الحزين ، الصوت المسعد ، فهواه بعد أن استوحاه ومضى يهتف (٢):

ناجیت فیه حبیی ورددت مسن شكاتى ورجعت مسن نحيبي من يعسد طول النصوب بصدوتك الجيوب وظل روحي الغـريب في العيش من تعليب شریکی فی نصیبی وهسان حمل خطسوبي

يا مسن شهدت بنسيب فجسرت عين خيسالي أنحت حين فؤادى وكنيت ميألف حسى شاطرتي ما آلاقي وكنت في البث عني فخف عسبء هموي

ولما كان الفهم النفسي أسرع الطرق إلى الحب ، فلا غرو أن يقول الشاعر بعدهذا:

وآنس اليــوم قلبى نجيــه في القلوب (٢). ' وهنا تبدأ القصة التي تسمر بها القاهرة والمدائن في مطالع الشهور . . . لا . . . لست أنا التي أرويها لك . . . لقد تضمنها ديوانه . . .

في حين لم يخطر هواك ببالي وظننتى أحيا يقلب خال وأجلًا لى الوجد القديم البالى

إن القصة ترويها قصيدته « يقظة القلب » (٤): أيقظت في عواطني وخيسالي وبعثت مني ميث الآمسال واثرت نفسى بعدطول سكونها وحسبتني أصبحت جمراً هامداً فإذا بحبك ما عفيته

- (١) هذا البيتجاء على لسان أبن زيدون في مسرحية رامي «غرام الشعراء».
  - ( Y ) قصيدة «إليها» ص ٧٠.
  - (٣) قصيدة «إليها» ص ٧٠. (٤) ص ٧١.

وغدوت أشقى ما أكون تنعماً أنسيتنى الماضى بمسا أودعته ومحوت من فكرى الذى قاسيته فرضيتما قسم القضاء وما انطوت وغنيت عن نعمى الحياة وطيبها

بهواك لما دب في أوصالي من حزن أيام وسهد ليال في هذه الدنيا من الأهسوال نفسي عليه من الأسي القتال بشقاوتي في الحب واسترسالي

والبيت الأخير الذي ميزت مقاطعه بخطوط يمثل بداية طور جديد في حياته ، وبداية طور جديد في فنه سنناقشه بعد قليل .

أما شقاوته في هذا الحب فمنها عزقه لا بين الشلك واليقين ١٠٠٠

لقد بدأ يترنيح في دوامة تحكى عنها هذه الأبيات (١):

قد أحاطت بك العيون فما أملك وجرت حولك الأحاديث حتى وأطافت بك القلوب وقلبي خبريني أي القلوب تناجين أي القلوب تناجين أي نفس سبرت غور هواها فتغنيت كي تنيمي أساها وتبادلتا الهـوي بعيـون هي نفسي ؟ قولي أقرى شجاها هي نفسي ؟ قولي أقرى شجاها

ألقى مكان عينى منسك كدت أنسى الذى أحدث عنك ضاع فى غمرها ولما يضعاك فقد همت فى غيابة شك وتحسديت سرها بالهتسكى نومة الطفل بعد طول التشكى تتلاقى بالغيب خوف التحكى وأبينى عن سر نفسك تلك

مرة أخرى تحس قلقاً في موسيقاه ، وهو الذي يترقرق في مواضع أخرى كماء الغدير . وسنلتقي بهذه الطبقة من الموسيقي في الصفحة التالية من قصيدته « في البعد والقرب »

أم نفوس حسبت فيها وفاء وتوهمت حبها دون شرك أو تحسبه قد استراح أو رقى إليه جواب ؟ لا . . . و إلا لما عاد ثانية

<sup>(</sup>١) قصيدة «بين الشك والبقين » ص ٧٢ .

يقول (١):

أخاف عليك من نجوى العيون وأشفق أن تعخادعيك المعانى وأشفق أن تعخادعيك المعانى وأعلم ميل نفسك أن تكونى فأخشى قولة العلمال مالت وما أوليك من دمعى وسهلى أقدمه وبى خجل عسانى وهل عزات على نفسى حياة

وأخشى أنة القلب الحزين بأعين ناظريك فتخدعيني هوى الدنيا ومنبعث الحنين (٢) لغيرك وأبعدى كذب الظنون وأرسل في غرامك من أنيني أخلن ضننت بالشيء الثمين أضنن أنيني أقصر السنين أقصر السنين

لقدلج به الهوى الآن فلم يعد العذاب يثنيه:

وقفت على هواك مطار فكرى ووحدت المعانى فيك حتى فهل يرضيك ما ألقى فأرضى فهل وأطلب في الشقاء عزاء نفسى أم الظن المريب أضل رشدى وأنت كما عهدتك في غرامي

ومسرى خاطرى وهوى فندونى رأيت الكون خيلواً من شجونى نصيبى فيك من ذل وهون ؟ بما قدمت من عطف ولدين (٣) وأرسل ليله يغشى يقينى نجية قلبى الداعى الأمين الحمين الأمين

وصاحبة الصوت صاحبة دلال يتجنى ، فهى تتحكم وتستبد ،

<sup>(</sup>۱) قصيدة «كذب الظنون » ص ٧٣.

<sup>(</sup>۲) يقول رامى فى «غرام الشعراء» على لسان ابن زيدون لولادة : تعالى نفن نفسينا غـراما و خلد بين آلهة الفنون ارتل فيك أشعارى وأصغى إلى ترجيعك العذب الحنون وأنظم فيك من حبات قلبى معانى الوجد والحب الحزين وأعلم ميل نفسك أن تكونى هوى الدنيا ومنبعث الحنين وهل تجدين صباً مستهاما يحبك الهوى والشعر دونى ؟ وهل تجدين صباً مستهاما يحبك الهوى والشعر دونى ؟

وكأنها هند تستجيب لابن أبي ربيعة (١) ، وإلا فهاذا تفسر أبيات الشاعر هذه ؟:

او كنت نائية المزار بعيدة وحملت برح البعد حتى تنقضى فأنال من لقيداك ما أحيا به لكنى اعتدت اللقاء فأصبحت فإذا التمستك ثم لم أظفر بما أحسبت فقدان المي وحرمت في وخطوت أيام الفراق لأنى

عنى لعشت على مرنى ورجاء أيامه وأراك بعد تناء ويكون فيه عن الحياة غنائى أيامه موصولة ببقائى أيامه موصولة ببقائى أملت من قرب وطيب لقاء عيشى سبيل تعللى وعزائى ما عشتها فأعد في الأحياء (٢)

وهی تحاوره حوار من یستدرج عن قصد ، ویتخابث عن دلال ،،

لأنه يعلم و يوقن أنه محبوب معشوق:

دليسل السهد والسهر قطعت مسداه بالسحر نشقت نسيمة السحر مسن الآمسال والذكر مناع السمع والبصر (٣)

شكت سهراً وفي عيني فقالت لم أنم ليسلا وقلت سهدته حتى وقلت سهدته حتى وحيداً بين سمار قضيت الليسل عروماً

هذا بعينه ما تود أن تسمعه وتبحث عنه . . .
وأنت قضيته مرحمًا وما تدرين ما خبرى
هى تعلم هذا ، ولكنها تستمرئ عذابه طبيعة المعشوق . . .
سهدت وكنت ساهرة وليس السهد كالسهر

<sup>(</sup>١) الإشارة هنا إلى بيتى عمر بن أبى ربيعة .

ليت هنداً أنجزتنا ماتعسد وشفت أنفسنا مما تجد واستبدت مرة واحسدة إنما العاجز من لايست.د

<sup>(</sup> ٢ ) قصيدة « في البعد والقرب » ص ٥٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) قصيدة « بين السهد والسهر» ص ٧٦ .

ويل للشجي من الحلي ! . . .

ولكن حب شاعرنا ليس من ذلك اللون الذي يولده نجل العيون و رشاقة القوام أو النظرة والابتسام ... إلخ قائمة المشهيات . . .

كلا . . . فيثل هذا حب دارج يتكرر في كل يوم وليلة ، في كل صقع وجبل ، لأنه وسيلة الحياة إلى الاستمرار . . . ولكن حب شاعرنا حب فنان . . . حب وراءه غاية أبعد من رغبات الحس أو شهوات الحسم ، إن همم رامى كله أن يكون شاعراً موصول النغم . . . فهو يبحث بمصباح ديوچين عن موطن وحى ومبعث إلهام . . . وبالطبع ليس كالحب حافز للشاعرية ، وليس كالحب مرسل للشعر . . . إنه بنعيمه وشقائه « عين للشعر ثرة المنبع » ، كما يقول رامى . . . فما بالك إذا كان المحبوب صاحب فن ، والحجب شاعراً فناناً . . هنا تتراقص عرائس الشعر على عزف المزاهر وحنين العود . . . ويبدو أن الموسيقي أقرب الفنون على عزف المزاهر وحنين العود . . . ويبدو أن الموسيقي أقرب الفنون كان صاحب . . . لأن رامى من ديوانه ، يعشق الصوت الجميل أياً كان صاحبه . . . من النساء أو الرجال . . .

أشاد بمطربنا عبد الوهاب في أبيات لو أنها قيلت في امرأة مغنية لقطعت بأنها غزل صربح!! فمن شعره فيه (١):

أنا تصغی إلیك وفؤادی خـافق بین یدیك ریب نفسی واتخذ خفق قلبی ریشة فی أصبعیك واشج من قبل سماعی مسمعیك فناشید الاسی بجناحی طرب من شفتیك غناء ساریا بجناحی طرب من شفتیك حیث یسری بك ساجی ناظریك

ويدعو الأرواح أن تستهاما يكسب الزهر نضرة وابتساما

هذه روحى أنا تصغى إليك فاستمع تطريب نفسى واتخذ ثم رجع من أناشيد الأسى وأطلل إن غناء سلايا يحمل النفس إلى دنيا المنى يحمل النفس إلى دنيا المنى وصالح عبد الحي عنده: صادح يبعث الشجون إلى القلب أرسلته الأيام طيراً شجياً

<sup>(</sup>١) قصيدة «إلى محمد عبد الوهاب » ص ٥٧.

شب فى بهجة الزمان وناجي كلما شاقه الجمال تغنى وهو يستى الأسماع سحراً حلالا مطرب الحى عاش للحى صوت فيه ذكرى الهوى وعهد التصابى

بسيات الربيع عاماً فعاما فسمعنا غناءه الهاما يجعل النوم في العيون حراما قد حلا رقة وطاب انسجاما و زمان ضم المني والغراما

وهل زاد رامى عن هذا فى وصف صوت أم كلثوم . . . وليس هذا فحصب ، بل إن رثاءه لسيد در ويش وأبى العلامحمد ومحمود صبح ، و وقوفه بالوصف المبدع عند ألحانهم وأصواتهم وأدائهم ، وأساه عليهم ، لينم عن هيام خاص بالصوت الجميل أيمًا كان صاحبه . . . وقد عاش رامى شبايه فى رفقة من طرازه يخفون إلى صاحب الصوت فى أى وقت ، و يسعون إليه فى أى مكان ، تتحلق منهم حواه الندوة ، وتتألف منهم لرامى السهار والندامى مما مد له فى بساط المتاع ، وأغراه بالسهر والاستماع . . . وهكذا عاش شبابه بل عمره كله . . . رجل فن ، وأنيس سمر ، وسمير حفل ، وعاشق صوت ، وصائع شعر . . . وأنت لا تكاد تذكر له طرفاً من حديث هؤلاء حتى يتمتم قائلا :

يوم كنا نهيم في جنة الدنيا ونقضى شبابنا أحلاما لا نرى العيش غير كاس و زهر حسنا منظراً وطابا شماما فشربنا على سماع الأغاني سلسلا تترك الهموم يتامى وسمونا على جناح الأماني فاتخذنا بين النجوم مقاما (٢)

إذن الصوت هو السبب أو البداية فى أم كلثوم . . . على أنه ليس وحده . . . يضاف إلى هذا رغبته الملحة الطاغية فى قول الشعر بل الفيض به ، والانتساب إليه ، والتفوق فيه . . .

أحبك كالطير الذى يستخفه إلى النوح والترجيع برد ظلال

<sup>(</sup>۱) ، (۲) قصيدة عرصالح عبد الحي » ص ۱۰۷ – ۱۰۸.

أحباث كالآمال لاح بريقها أحبك كالبدر الذى فاض نوره أحبك كالبدر الذى فاض نوره أحبك كالنسات هبت عليلة

فضاءت بها نفسی وآشرق بالی علی فیح جنات وخضر تلال فیح الله فیح فات وخضر تلال فادت إلی قلبی رسائل حالی (۱)

إنه حب عارم! . . . نعم ولكننا نبتسم حين يفضي إلينا بالسر:

أحبك لا ، بل أعبد الشعر والهوى جمعتهما معنى يشوق خيالي ويملى على فكرى الذي لا أقوله وقلبى من الوجد المبرح خال

منطق . . . ولكن المتنبى قال شعره ولم يحب حبثًا رومانطيقيًّا حتى غدا غزله أقل فنونه لجفاف عاطفته في هذه الناحية (٢).

وأحسب أن « رامى » حين تعلق الصوت والشادى لم يرسم خطة ولم يخطر بباله هذا السبب الذى يقول به فيا بعد ، مدفوعاً بكرامة الحي أو عزة الفنان أو غضب عارض . . . إن الحب يولد كالشرارة ولا يوضع كالحطة!

هنا مزيد من تعليل:

هو يتك لم أطلب مساجلة الهوى صليني وإلا فاهجريني فإنني جعلتك همي في الحياة وشاغلي إذا كان في حبي سبيل إلى العلا وما ذروة المجد التي امتد دربها سوى روضة الأشعار وشع ظلها وأنت بذاك الروض بلبله الذي بعثت فنون الشعر في قصغتها بعثت فنون الشعر في قصغتها

فأسمى الهوى ما كان غير سجال أحبك في هجر وطيب وصال ويا شد ما ألقى ولست أبالى إذن هان فيه من دموعى غال على حرّة حرّن ووعر جبال أفانين أفكارى وزهر خيال يرجع في مغناه عذب مقالى وغنيتها لحن الهوى فيحلا لي (٣)

<sup>(</sup>١) قصيدة «غرام الشاعر» ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) إلا إذا كان الشاعر يقصد بالشعر ، الشعر الغزلي الدافيء فهذ لا ينبعث إلا من عاطفة مشبوبة .

<sup>(</sup>٣) قصيدة (غرام الشعراء) ص ٧٧ .

لم يبق موضع للشك الآن . . . أليس كذلك ؟ وهو لا يكتم عنها هذا المعنى ، بل يجهر أمامها به حتى حين المناجاة . . . فبينا هو يناشدها مُدلَّلاً :

تعالى نفن نفسينا غراما ونخلد بين آلهـة الفنـون أرتل فيك أشعارى وأصـغى إلى ترجيعك العذب الحنون وأنظم فيك من حبّات قلبى معانى الوجد والحب الحزين حرّمتك هيكلا ونعمت وحدى بروحك أستبيه ويسـتبينى بعادك شـاغلى عن كل فكر وقربك مرّكبى بحر الظنون وهجرك فيه تشويف الأمـانى ووصلك باعث نور اليقين (١)

بيما يسترضيها بهذه الرقة إذا به يصارحها قائلا:

جلوت لناظری روض المعانی فغرد خاطری بین الغصون ورد د من غنائی فیك حتی سرت فی الجو رائحة الجنین ولم أسمع بمسراها أنینی ولم أسمع بمسراها أنینی وهل تجدین صباً مستهاماً بحبك للهوی والشعر دونی و بعث فیك روح المجد طالت مناراته علی شط السنین (۲) روح المجد طالت مناراته علی شط السنین وروح المجد المجد المجد . . . هو الذی یستحثه

ويعنيه . . .

لا ، بل إنه يذهب فى سبيل هدفه واقتناص شوارد المعانى لشعره إلى حد لا يرى معه بأساً أن يهواها بعض أصحابه !! ليتخذ من الغيرة والغضب والعتاب وسائر المشاعرالتي تنجم عن مثل هذا الموقف وقوداً للنار المقدسة التي ينضج عليها شعره . . . ماذا تريد بعد هذا ؟ ماذا تريد أبعد من قوله :

إنى خلعت عليك ظل شبابى فإذا هواك منتى ولمع سراب

<sup>(</sup>١)و(٢) قصيدة «تعالى» ص ٧٨ . وتد سبقت الإشارة إلى ورود هذه الأيات في مسرحية «غرام الشعراء».

أستمرى الأحزان فيك وأستي همان أطلب من يهدى سورتى . فنظل نستبق الحديث عن الهوى

من دمعي الهامي كئوس شرابي وأريغ من يهواك من أصحابي من غيرة وتغضب وعتاب (١)

لرامي في الحب حالات قد يبدو بعضها غريباً ، فهو يتسمح إلى حد ينفض معه الغيرة وقليلها من لوازم الحب يؤكد معناه وينعش روحه ... ولكنك تعجب حين تسمع « رامى » يناجى حبيبه :

وتشجى بصرتك الأذنان بمتاع العيدون والوجدان أن تسمينظل بالأفنان(٢)

كيف لا تنعم العيون بمـرآك أنت ضني ولا أضن على الناس عرأى جمالك الفتان كل من يفهم الجمال حرى وحرام على أنى أذود الطيير

وهو يلمح دهشتك ولا تخفي عليه فيبتسم قائلا:

غيرة النفس أصلها الخوف من ميل حبيب إلى عسب تان فإذا ما أيقنت إخلاص مسن تهـوى قطعت الشكوك بالإيمان

تم يلتفت على عادة الشعراء ويقول:

بالذوق فيكما والمعانى فركت الأنام في طرب الإعجاب لك فيخر أن حبها لك دون الناس مهمسا حالت وجوه الزمان هوى دون فاتنات الحسان وثناء الدنيا عليك لما اخترت

على أى حال يتم الشعر عن أن ليلاه صاحبة صوت «تشجى با الأذنان» . . . وهو يعرف أن حجبها عن العيون مجاولة غير ناجحة ، إذ كل ميسر لما خلق له . . . إذن يستعلى على الغيرة ! . . . ولما كان يحس في قرارة نفسه قسوة موقفه فقد راح يدحض عن كرامته الحرج، ويسوغ موقفه بدعوى اليقين من إخلاص الحبيب والإيمان به . . .

<sup>(</sup>۱) قصيدة « دمعة مكتومة » ص ۸۲ .

<sup>(</sup>Y) قصيدة « الغيرة » ص ٢٥ .

ماذا أقول ؟ قد يرزق المرء الحكمة برغم أنفه .. ولكن هذا ليس من طبائع النفوس ؛ ولا أدل على هذا من أنه عاد فوخزته الغيرة وخزة أطلقت هذه الآهة :

غالبت سوء ظنى حينا بعض ما ذقت في هواها فنونا يا ظالمي تسيء الظنونا إلا أن الأمانة فينا إذا كان بالحبيب ضنينا أحسبه في هواه إلا أمينا (١)

ساورتنی الظنون فیها ولکنی شم ساءلتها أتحمل عنی فئنت طرفها وقالت أما تبرح کلنا سی الظنون وما أحسب النا یغتلی ارتباب الذی یهوی والذی خاف ضیعة الحب لا والذی خاف ضیعة الحب لا

ورامی المحب لا بأس عنده من البعاد القصیر المدی یجدد الحب ، ویوقظ رواقده :

غبت عنى من قبل هذا ولكن أتعزى بما تمنين من وعد وعد وأريغ القصد النبيل بما يبعثه فإذا ما لقبت وجهك جددت وتزودت ما أطيق به الصبر هذه نعمة البعاد إذا خالطه فإذا طال طال بى اليأس واليأس واليأس واليأس

كان لى رقبة اللقاء الدانى وما أسستطيب من نشدان الجب من بعيد الأمانى طماحى إلى العلا واستنانى على ما حملت من أحسزانى القسرب بين آن وآن القسرب بين آن وآن سبيل تفضى إلى النسيان (٢)

ولكنه وفي لا يتطرق إلى قلبه سلوان ، رقيق لا يقوى على نسيان :

وأنسى الذى مضى من زمانى منهان منهان الإنسان منها هوى إلى الإنسان الذى فات من زمان هان

وعزیز علی أنی أنساك إنه صفوة الحیاة وهـل أقرب نرتضیها رنقاً فكیف تناسی

<sup>(</sup>١) قصيدة ١ ظن المحبين ١ ص ٧٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) قصيدة « حيرة النسيان » ص ۸ ه .

صورته ید الخیال علی الخاطر وقعته أوتار قلبی بالشعر هاتفاً فی فضاء صدری طوراً ولهدنه وتلك عندی شجو

نقشاً منضسر الألسوان نشيسداً بمرجسع الألحسان بالمراثى وتسارة بالأغسانى في مدى مسمعى ولب جنانى

فإذا دب الملل بينه وبين الحبيب فلا يسلم به ، ولو من ناحيته على الأقل ، إذ يشى وصفه بحسرته ويؤكد حبه الصادق :

دب ما بيننا الملال وما أذهب هـذا المسلال بالأشسواق أصبح القرب والبعـاد سواء بعـد أن كنت لا تطيق فـراق أم جازيتني على صدق حبى بقليل من الوداد الباق وقصـارى الغـرام في قلب من تهـواه أن ينتهى إلى الإشفاق

وهذا المعنى الأخير يروعه ويهوله حتى ليصرح بخوفه منه (١).

وهو يتعزى بالوفاء عن كل شيء . . . عن اللقا والتداني :

خبريني على العهدود تقيمين فأغنى عن اللقا والتدانى وأرانا وقد تراسل روحانا بنجدوى همس مدن الكمان

وأدرى الحلاص عما أعانى النفس عمرى بنعمة الإيةسان بقساس في الحب أو خوان بقساس في الحب أو خوان وكنت الوفي في الهجسران الله الحب حيسرة النسيان (٣)

خبرینی علی العهدود تقیمین و آرانا وقد تراسل روحانا و تعتریه آحیاناً حیرة فیزفر: وتعتریه آحیاناً من آمری آه لواکشف المخبا من آمری انهی ان قدرت عشت قدریر فتناسیت ان نسیت وما کنت آو ظللت الامین رغم تجافیك غیر آنی فی حیرة والذی یبی

ولشاعرنا حین یسی ، أو یرید أن ینسی ، أو یزعم أنه سینسی ،

<sup>(</sup>۱) أعنى أغنية رامى الشهيرة .
خايف يكون حبك في شفقــه عــل وائت اللى في الدنيا لى ضى عنيــه وائت اللى قصيدة (حيرة النسيان) ص ۸ه

صورة طريقة تروقك، لأنها تضحكك وتبكيك معاً . . . يُضحك منها التحدى الذي يتطاول وهو لا يملك من أمر نفسه شيئاً ، وكيف وهو مسلوب القلب والإرادة ؟ ويضحكك منها المكابرة التي ترتد لساعتها مغلوبة وهي تحسب أنها قطعت في النسيان شوطاً إلى الإمام. ويبكيك في الصورة الطريفة مريض الهوى الذي يخال النسيان دواء فإذا به أنكي عليه من الداء «حتى غدا من فرط ذكراه همومه» . يبكيك العاشق الذي يريد أن يسلو فيهفو ، أو يقسو فيحنو ، ويكون قصاراه من مشر وع النسيان أن يهدر ألفاظه في صيغ شي من مثل : أسلو فأنسى – التناسى – النسيان أن يهدر ألفاظه في صيغ شي من مثل : أسلو فأنسى – التناسى بالمنسياً ونسيت – النسيان ؟ ليؤكد معنى النسيان في نفسه ، ثم انتهى به المطاف إلى « الحنين للحب المقيم » ! :

هجرتك على أسلو فأنسى وأطوى صفحة العهد القديم وغالبت التناسى فيك حيى غدا من فرط ذكراه هموى ذكرتك ناسياً ونسبت أنى أريد البرء للقلب الكليم وكنت أحاول النسيان جهدى فصرت أحن للحب المقيم (١)

ذكرتك ناسيًا! . . . يريد أن ينسى فيتذكر ، ما أشبه قوله بالتدليل منه بالهجران . وغير ملوم فهو مسلوب الإرادة كما قلت . . . وما يفعل الهزار السجين ؟ لا حيلة له ولا مناص :

لكن بغدير باختياري أشي بهدا الإسار فطدار كل مطدار مطدار حال مطدار حال ما الأزهدار عذب مدن الأنهدار (٢)

روحی جنیت علیها لو کنت أعلم أنی إذن لاطلقت قلبی وهام فی کل روض وعب فی کل روض وعب فی کل جار

<sup>(</sup>۱) قصيدة «ذكرى النسيان» ص ۱۷.

<sup>(</sup> Y ) قصيدة « الهزار السجين » ص ١٨ .



ولكن أنتى له هذا ؟ وهل يرَجّى السلو من يقول:

مالي إذا غاب عن عيوبي وإن أردت البعاد عنه أقول من يا تري روي وأى أذن إليه تصغى

بكت على بعسده عيوني أصبحت أدنى إلى الجنون يشرب حسن الحبيب دوني تلقط من دره الثمين (١)

عجياً! إن الشاعر الذي يقول: «عزة جمالك فين من غير ذليل يهواك » . . . يرعد ويبرق . . . وإن ثورته عاصفة . . .

> من أنت حتى تستبيحي عزتي وأبيت حرّان الجوانح صاديـًا أعمى عن الحسن الذي هامت به

فأهين فيك كرامتي ودموعي أصلكي بنار الوجد بين ضلوعي نفسى وطال إلى سناه نزوعي (٢)

تری آی حسن ؟

أيام كان القلب غير سميع وأصم عن نغم عشقت سماعــه

وهو في ثورة الغضب يقول إنه أضني عليها من شعره ، ورطب لسانها ببدائع الكلم، وروائع المعنى، ويوانع اللفظ، ومنضد القصيد... مما حفز الملحن إلى الارتفاع وأغراه بالإبداع ليتساوق اللحن مع اللفظ

التياه ، ويتواءم النغم مع توشيع الشعر وفن الشاعر. . .

كالليل آذن فجـــره بطلوع وأرن فيه الطير بالترجيب ووردت منهل شــعرى المطبوع. لحنا يشوق النفس بالتوقيع شاركتني في ذكرها المرفوع

إنى كسوتك من خيالي حلة وشعت صفحتها بزهرر بيعي ونشرت من روحى عليك غلالة ندیت جوانیه ورق نسیمه وأجلت فيك طبائعي فشربتها وسمعت همس خواطرى فحكيته ووصلت منعيشي بعيشك حقبة

<sup>(</sup>۱) قصيدة «الذكرى» ص ۲۸.

<sup>(</sup> ۲ ) قصیدة (ثورة نفس) ص ۷۹ ـ

« شاركتنى » هذا توحى أنه الأصل (١).
يا زهرة أنضرتهـا ورعيتها وسقيت تربتها زكى نجيعى
ليست هذه مناجاة . . . إنها أنة جديدة . . . إن الشاعر

يتحسر . . .

أو تحسبه بعد هذا كله قد سلا؟ . . . كلا وإن كان يزعم أنه يحب الحب ذاته أكثر من شخص الحبيب ! .

أهواك ما دام الخيال يمدنى من وحي حبينا بكل بديع وأطيل أرضك ذوب قلبي راضياً ما دمت في ظل الهوى ينبوعي

الإلهام ... مادة للشعر ... رفد من الوحى . . . هذه هي المسألة . فإذا ذو يشت مع الزمان وأقفرت نفسي وأقوت من شذاك ربوعي هاجرت أطلب في الرياض خميلة تندى على بيانعات فروع

فتفيأت نفسى رطيب ظلالها ونسيت سالف ذلتى وخضوعى أرأيت ؟ . . . إنه لا يبالى ، أو هكذا يزعم . . . إنه يلتمس الحب

ابتغاء صوغ الشعر وتلوينه بألوان القلب الغني بالألوان . . .

إن الشاعر حائر، وإننا أيضاً حائرون من أمره ومعه، تارة يتسمح، وآونة يسلم بموقف صاحبه، وآناً يغضب . . . إنه لا غرام الشعراء » . لقد سلسل رامى قصته مرة أخرى في مسرحية جعل بطلها هذه المرة الشاعر ابن زيدون، والبطلة « ولادة » - بنت المستكفى بالله - التي لم يجر على لسانها روائع الأدب كما هو مشهور عنها بهل أجرى رامى على لسانها الغناء!! وجعل ابن زيدون يسمعها تغنى فيتعلق قلبه بها . . . القصة نفسها .

<sup>(</sup>١) ولكن الشاعر اليوم في مجالسه ينسب إليها ذيوع شعره فالذين يطالعون الدواوين المطبوعة آلاف ولكن الذين يرددون وراءها الأغانى ويسمعونها ملايين . . .

لقد كانت (ثورة نفس) . .

ويتساءل كثيرون ؟ لماذا لم يكتب للمسرح الغنائى غيرا مسرحية «غرام الشعراء» ؟ وأقول إنه لم يكتب للمسرح، ولكنه فى الحقيقة كتب لنفسه . . . كتب قصته هو من امتلائه بها . . .

و يؤكد هذا طبيعة الحب في المسرحية وأسبابه وملابساته.

ويؤكده ورودكثير من أبياتها في شعره لأم كلثوم .

حتى أو بريت «عايدة » التى اقتبسها من « فردى» كتبها من أجل أم كلثوم فى مرحلة تحمسها للسيما. بعد أن كتب لها «وداد» ، و « دنانير » .

و بعد ؛ فأين الحقيقة في هذا كله ؟ ولعل الشاعر صادف مثل هذا السؤال كثيراً في طريقه ؛ فهو يقول :

أرادوني على أنى أبوح وماذا يبتغون وفي فؤادى نعم أهوى ولا أخبى غـرامى وأما إن سئلت هل اصطفتني ومن لى أن أقول تعلقتني تعلقتني تلاقيني فتخلص بى نجيا وتزدحم القلوب على هواها

وهل يتكلم القلب الجسريح جوى أفضى به الدمع الفصيح ومن شرف الهوى أنى صريح سكت فما أريح وقلب الغانيات مدى فسيح وألمس حبيها فها يلوح فتنكرنى ولى كبد قريح (١)

أرأيت كيف تداوره ، وتطوح به شداً وجذباً ، جزراً ومداً ؟ . كان الله للمحين ! .

وهو يفهم صاحبته جيداً، ويعرف أنها بطبيعة الأنثى المركبة فيها تهفو إلى الحب وتتمنى الحبيب، ولكنها فى بلبال ، كيف تختاروه تستوثق ؟ ويزيد فى حيرتها ازدحام القلوب عليها ازدحاماً تضل فيه الحقائق ويزيد فى حيرتها ازدون . . . كل هذا يمضى خفيفاً مسرعاً برغم

<sup>(</sup>١) قصيدة « بين الصراحة والكتمان » ص ١٨ .

ما يختلس من ريق الشباب ونضارة الصبا . و بحس رامي بويدرك ويقول بالزجل والشعر:

> فضللت أعيش بقلوب الناس شربوا الهوى وفاتوا لى الكاس

وكل عاشق قلى معساه من غير نديم أشرب وياه

ومضى الصبا وهواك غير قريب أفنيت عمرك في طلاب حبيب من فيك لحن العشق والتشبيب حاولته في كل نفس شاقهـــا فهفت كما تهفو الحمائم شفيها طول المطار إلى ظلال رطيب وجدت ربيع القلب غير خصيب (١) حتى إذا خفت إليك وحومت

و يعود فيسائلها تحت ستار « هوى الغانيات »:

كيف مرت على هواك القلوب كلما شاق ناظريك جمال سكنت نفسك الحزينة وارتاحت

فتحيرت من يكون الحبيب أو هفسا في سماك روح غريب وميل النفوس حيث تطيب (٢)

وهي على هذا تضن وتسحو . . . أو هذا ما نفهمه من قول رامي : قد أملوا من وعدك المكذوب نفسى تسائل آين منه نصيبى هیهات من قوم بغیر قلوب

ويخادع العشاق أنفسهم بما وزعت قلباك بينهم حتى غيدت ثم انتنیت تجمعین شــــــاته

خطوط كبيرة من تاريخ حياة . وأطلت فيك تغزلى ونسيبي ولقد أهنت مدامعي فسفحتها وتخذت منك لخاطرى أنشودة وقعتها بتنهسدى ونحيي

<sup>(</sup>۱) قصيدة «القلب الغبائع » ص ه ۸ . (۲) قصيدة « هوى الغانيات » ص ۸٦ .

فإذا بسمعك صم عن لحن الهوى وإذا بقلبك لا يحس وجيبي (١)

إنه لوم المحب وقسوة الحنان المهدور . . . ثم يصف الشاعر حالة كثبها فأحسها ولمسها :

وإذا بقلبي بعد أن حمل الضني لم تبق منه مضاضة التجريب

لقد انتهى به المطاف إلى اليأس ، وهو إحدى الراحتين . . . وأنا أعرف عن يقين أن « رامى » شاعر الشباب يسمعها فى شيخوخته و يطرب لصوتها و ينتشى ، من إعجاب . . . أما الرفرفة وأما الغيرة وأما الغضب والثورة وسواها من تهاويل الشباب فقد استحالت إلى ذكرى هادئة اللهن قد تخايله على إثر سؤال فتسوقه إلى الحديث ، وقد يبعث مراثيها فى النفس تودد عارض أو ندم أسوان . . وهو ، كما حدثتك عنه وحدثك شعره ، ولوع باقتناص مادة جديدة لشعره ، وهو فوق هذا كله إنسان عاطنى فيه حسنة وحنين ، ومن ثم لا يدع التودد أو الندم أو غيرهما عاطنى فيه حسنة وحنين ، ومن ثم لا يدع التودد أو الندم أو غيرهما يمران بدون أن يستلهمهما ويستلهم الماضى معهما . . . وقد يلهمه هذا كله فى حرارة و وقدة حس تسفر عن مثل قطعته « جددت حبك ليه » كله فى حرارة و وقدة حس تسفر عن مثل قطعته « جددت حبك ليه » المتوهجة . . . ولكن ثق أن هذا كله إلهام ساعته ، و وحى لحظته . . . ويسير . . . ويجرى ، ولكن أم كلثوم تظل على الأيام ، فى تاريخ الغناء ، كما هى فى شعر رامى :

ولمساة تهم بالطسيران ومن رقبة النسيم الوانى ومن رقبة النسيم الوانى ولهساة كالجالص السرنان بين الآى واضح التبيسان

فهى قمرية تغنت على الفرع قد براها الخلاق من خفة الظل وتراً مطرب الحنين أغنسا ترسل المعنى الشعر منطقا عربياً

<sup>(</sup>۱) قصيدة « القلب الضائع » من ه ٨ .

تتناعى الألفاظ فيه من النطق سليماً وتستبين المعانى المعان العان العان وغابت في مستقر الجنسان (١)

و بمثل هذا يصف كل منصف صوت أم كلثوم وأداءها بدون أن يلحق الوصف مبالغة أو إغراق . . . ويصفها رامى عند الغناء ، فيقول :

بلسانی ونوحت فی غناها وشجاها وشجانی من صوتها ما شجاها ا یا هناه ۴ فی هجرها و رضاها وصلتنی و زال عنی جفاها حرمتنی الآبام طیب لقاها (۲)

وقفت ترسل الغناء فأنت وشجاها ما رجعت من نسيبي فاحتواها الشجا وراحت تغني يا هنائي شقيت بالهجر حتى يا شقائي نعمت بالهجر حتى يا شقائي نعمت بالهرب حتى يا شقائي نعمت بالقرب حتى

طريف من الشاعر الالتفات في البيت الرابع ودلالته على أنه إنما يغنى لنفسه دائمًا في شعر غنائها ، فهو إما يصفها أو يصف حاله ، والوصف في الحالين متصل به . . . .

وجميل من الشاعر المقابلة الرقيقة في البيتين الأخيرين بين الهناء والشقاء، والشقاء والنعيم . . . وثما يزيد في نعومة هذه المقابلة وشجاها وقوعها بعد « يا هناه في هجرها و رضاها » . . .

ولكن يبدو أن الطائر لا يقوى على التحليق دوامًا، فإن اللفتات التي أشرت إليها لا تحجب عنا التهافت النفسي في مثل قوله:

وا أوليك من دمعى وسهدى وأرسسل فى غرامك من أنينى أفينى أفينى أنينى أفينى أفيد من تحجل عسانى أظن ضننت بالشيء الثمين

هل الدمع والسهد والأنين شرط لازم فى الحب ؟ و بخاصة من شاعر ينشد « الإلهام » وحده من وراء هواه أو هكذا يقول ! . . .

<sup>(</sup>۱) قصيدة «إلى أم كلثوم» مس ۹۳.

<sup>(</sup>٢) قصيدة «إليها » ص ه٩.

وفيم الحجل بعد هذا كله ؟ وما الشيء الثمين إذا كان الدمع والسهد والأنيس رخيصًا في نظر الرجل ؟ وما كنه النفاسة في رأى الرجولة المعتدة ؟ هل هان الرجل في الشاعر ؟ وفيم التساؤل وهو نفسه يعترف بهذا المعنى :

فهل يرضيك ما ألتى فأرضى نصيبى فيك من ذل وهون وأطلب فى الشقاء عزاء نفسى بما قدمت من محطف ولين وليم الذل والهوان والليونة ؟ . . . لا أحسب أن هذا يرضى المرأة مهما لاقى الرجل من هذه الأحاسيس الناعمة المسرفة فى النعومة . . . إن المرأة خاصة إذا نشأت فى الريف تنشد الرجولة القوية المستبدة ، على تلك المتخاذلة المستضعفة إذا أعوز الأمر . إن القوة معبودة كالبطولة عند الناس و بخاصة المرأة القوية الشخصية .

ولست أدرى لماذا يحضرني هنا خاطر . . . انصراف أم كلثوم عن الرجل في الشاعر حين فرضت عليها مهنتها وذكاؤها معمًا أن تشحذ شاعريته . . .

وبعد . . . ترى هل انتهت القصة ؟ وكيف يترك الناس قصة حب بدون أن يبدوا رأيهم فيها ويطوف فضولهم بها ؟ فهم مثلا يتساءلون من منهما رفع الآخر ؟

عندى أنهما متقاربان؛ الشاعر سما بفنها على جناحى خياله ومعانيه ، رقرق لها اللفظ ووشتى لها القصيد . . . هو الذى هذب وصقل الأغانى . ولكنها أيضًا كانت وسيلته إلى الشهرة العريضة لا سيا بعد أن أصبحت سيدة الغناء ، وزينة المحافل . . .

حقيًّا عرفه الناس قبلها شاعراً طلع عليهم بدواوين ثلاثة من شعره . . . ولكن شهرته استفاضت بلا مراء منذ أخذ يؤلف الأغانى لها . . . حتى ليعزو ناقد إلى هذا التطور في حياته، صفاء شعره الحديث . بل إن

الدور الميز الذي أخذه في الأغنية المصرية ودخل به تاريخها أكبر في رأيي من دوره شاعراً! . فيرى الأستاذ دريني خشة أن شعره الأخير المجد ديباجة وأرق نسجاً ، وأحفل بالموسيقا الداخلية من جميع شعره القديم الذي شملته دواوينه الثلاثة ، ونحن نعني بالموسيقا الداخلية ذلك التوافق الصوتي الجميل الحلاب ، الذي يتاوج مع انفعالات الشاعر ، والذي اكتسبه راى بلا شائ من طول اختلاطه بالموسيقيين والملحنين والمطربين الله .

ويقول آخر: « إن رامى له فضل على " أم كلثوم" فقد, نفخ فى صوتها من روحه وحلاوة شعره ما جعلها فى مقدمة اللواتى تزعمن الغناء فى أنحاء الشرق العربى كافة » .

ويقول ثالث: « وثما يؤخذعلى شاعرنا رامى أنه قتل نفسه فى سبيل المرأة ؛ فهو شديد الحب لها ، ولذلك فهو كثير الشك والقلق ، وكان خيراً له وللشعر وللأدب أن يفارق وجه هذه المرأة وينطلق إلى غيرها فالحياة وسيا" فيها كثير من المواد التى تلهب خيال الأديب وتوسع أفق تصوره . (٢)»

<sup>(</sup>۱) السيد محمد أمين حسونة من مقال «أعلام المدرسة الحديثة» في مجلة الحديث التي تصدر في حلب ويقول الأستاذ يونس القاضي معاصر ظهور أم كلثوم ؛ من قصائد رامي التي ملأت الصحف والمجلات عرف الناس أم كلثوم .. ومن طقطيق رامي وأدواره التي كان ينظمها لها خصيصا اشتهرت أم كلثوم .

ومن تلحين الدكتور صبرى لكل هذه الأدوار والطقاطيق وغيرها صعدت أم كلثوم سلم الشهرة الواسعة والمكانة التي لاتدانيها فيها مغنية الآن من اليمين تتوكأ على شاعر مشهور ، ومن اليسار تستند على ملحن معروف وفي هذا ومن هذا طارت أم كلثوم وحلقت في سماء المجد الفني بجناحين قويبن من رامي وصبرى .

<sup>(</sup>العدد ٢٦ من المسرح الصادر في ١٩٢٦/٥/١٩٦ ص ١٥) عدد فلسطين الصادر في ٢٣ أيلول سنة ١٩٣٤.

وفى رأيى أن الشاعر عينه مفتوحة على الكون يتأمله ويستوحيه حتى ليخيل إليه أن كل شيء فيه يحدثه حديثًا أو يهمس فى أذنه سرًا من أسراره ومعنى من معانيه . . . فهو يستلهم مجلى من مجالى الطبيعة أو يستشعر خلجة من خلجات النفس ، أو يستقرئ منظراً فى فيلم ، أو يسمع مغنيًا فى شارع ، أو قصة من صديق لها من ذكرياته نظائر فتحرك شجنه .

قالت له زوجته (۱) ذات مساء وهي ترنو إلى ابنهما محمد (النوم بيلعب في عينه » فبرقت في ذهنه لساعته مطلع أغنية (النوم » وهو النوم يداعب عيون حبيبي » ثم تطورت الأغنية والفكرة فيها ، وتسلسلت بما يبعد بها عن الحبيب الصغير البرىء . . . عن الطفل محمد إلى . . . الحبيب . . . حبيب الحيال أو حبيب الحب . . . من يتصور ؟

ومن الناس من يقول (٢): « . . . لو أن رامى لم يتجه إلى الأغانى ، ولم يعرف أم كلثوم ويكلف بها هذا الكلف كله ، لكان الشاعر المصرى في هذا الجيل غير منازع ، ولتوالت دواوينه تعمر المكتبة العربية وتغمرها بنفحات تطغى على الكثير من نتاج الجالدين . . . ولكنه قدر » .

ولكن الشاعر إذ تناقشه في هذا القول يقول لك : إنه لا يعتقد في الإمارة . . . إن الشعراء كالفاكهة لكل واحد لون . و يمضى في الدفاع فيقول : إنه على إعجابه البالغ بشوقي كان لا يعجبه غزله، و يحكى أنه كان يقول له : « غزلك لا يحرف » ! .

ويتصل بهذا قول الأستاذ دريني خشبة : « وأول ما يلفت النظر في حياة رامي وإنتاجه الأدبى هو انصرافه العجيب المفاجئ عن قرض الشعر،

<sup>(</sup>۱) تزوج رای سنة ۱۹۳۵.

ر ٢) الأستاذ صالح جودت من مقال (شاعر الشباب أحمد رامى) – الهلال أبريل ١٩٥٣ .

واقتصاره على توشية أغانيه المصرية الساحرة ، وذلك منذ أن دخلت في حياته " الآنسة " أم كلثوم! » .

\* 6 \*

وفى رأبى أن « رامى » أخذ دوراً محسوباً فى الأغنية لا يقل شأناً عن الشعر بعامة ، وشعره بخاصة ، بل لعله يزيد . . . فهو ، شاعراً ، عتاز بالسلاسة لا بالفحولة . وهو ، شاعراً ، له نظراء ومنافسون كثيرون ، ولكنه فى الأغنية مميز متفرد الطابع والأسلوب ؛ لأن أغانيه وسيتضح هذا عند دراستها فى الفصول القادمة – لم تكن جوفاء ، فقد وفر لها قيماً فنية من حيث الصورة والتعبير جعلتها نقطة تحول وعلامة طريق .

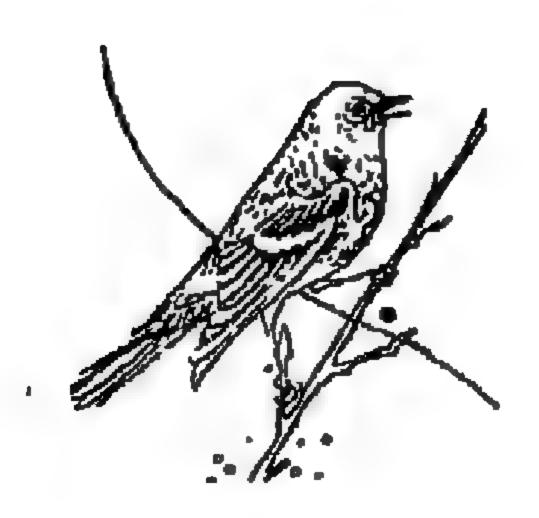

## القسرالثاني وعدا فعن القواف

- شاعر القوافي
- رأى النقد في شعره ومكانه من عصره
- رباعیات عمر الحیام

## ت اعرالوالع

كتب الأستاذ على أدهم إلى الشاعر أحمد رامى رسالة جاء فيها:

( . . . إن أكثر الناس لا يحسنون فهم الشعراء ، ويجهلون وظيفتهم ومركزهم في الحياة . وهم الصخرة التي لو لم يستند عليها الناس لسقطوا في مهواة المادية الحقيرة . وهم الذين ينبهون أحلام الكمال في الإنسان ، ويقر بون المثل الأعلى من الذهن . وهم الذين يفتحون لنا من النوافل والأبواب ما نطل به على الخلود والأبدية . وإن الشاعر يرى أشياء لا يراها الناس ويسمع ما لا يسمعون . ولقد قرأت عن الشاعر ورد زورث أنه كان إذا سار على مقربة من البحر سمع كأن الأمواج تخاطبه وتوجى إليه بالخواطر الشعرية الصادقة ، فلم أستبعد ذلك ، ولم أستنكره لما قرأت بالخواطر الشعرية الصادقة ، فلم أستبعد ذلك ، ولم أستنكره لما قرأت يعيش بدون شعر ، كأنهم يطلبون أن يتحول الشعر إلى أرغفة تتخطفها أفواههم حتى يشعروا بلاته وفائدته . وقد فات هؤلاء أن الإنسان قد يعيش أصم أو أعمى أو نصف مخلوق . . . فهل قرب الوت الذي يفهم فيه الناس أن الشعراء هم المصابيح التي ترسل الضوء في دلج الحياة » ؟ .

الشعراء: هم الذين ينبهون أحلام الكمال فى الإنسان ، ويقربون المثل الأعلى من الذهن . وهم الذين يفتحون لنا من النوافذ والأبواب ما نطل به على الحلود والأبدية . . . وإن الشاعر يرى أشياء لا يراها الناس ،

<sup>\*</sup> استشهدت في هذا الفصل من شعر الشاعر بمارأيته تعزيزاً للمعنى الذي . قصدت إليه ، بغض النظر عن مستوى هذا الشعر من الناحية الفنية ، نهذا اعتبار أفردت له مكاناً آخر مجاله فصل « رأى النقد في شعره ومكانه من عصره»

ويسمع ما لا يسمعون . . .

أحقاً يفعل الشعراء هذا كله ؟ نحن نلتي في ديوان رامى بواحد منهم فهياً نلمح الديوان ونستقرته علناً نظفر بأحلام الكمال ، وندرك المثل الأعلى ونطل من نوافذه وأبوابه على الخلود والأبدية ، ونرى ما لا تراه أعيننا ونسمع ما لا تسمعه منا الآذان . . .

ها هو ذا الشاعر أحمد رامى يرسم للإنسان الأعلى صورة فيها التطلع اللهفان ، وفيها النظرة العبرى ، وفيها التعلق ، وفيها الوحدة والتفرد بين الجموع :

وطالب المشل الأعلى مشعبة يكلف النفس أمراً عز مطلبه يرمى السهى بعيون حار ناظرها غريبة بين أهليه طبائعه يقيم فيهم ولكن روحه اتصلت يقيم فيهم ولكن روحه اتصلت

آماله مشرئبات مرامید و یسأل الدهر شیئا لیس یعطیه کانها فکرة فی رأس مشدوه ان العظیم غریب بین آهلیه بعالم لیس یدری ما أقاصیه (۱)

وللحياة عنده قصة يرويها كما نسجتهانظراته الحاصة وتجاربه، وكيفتها ظروفه وما مر به من أحداث . . .

خُلُق الناس عاملين وقال الله فاذبرى كالهم يربغ سبيل المجد وحدد وا قصدهم وساروا بديداً فقضى بعضهم ولم يبلغ الغاية وسرى اليأس فى قلوب ضعاف بلغ القصد صابروهم وأمضاهم بلغ القصد صابروهم وأمضاهم

سبعياً إلى مراقى الكمال حُفت بالأمن والأوجال من مجد في السير أو مكسال منها ومطمع الآمال منهم فانتنوا عن الإيغال وضل الباقون في التجوال (٢)

<sup>(</sup>۱) قصيدة «سرالحياة» ص ۲۱.

<sup>(</sup> Y ) قصيدة «سبيل الحجد» ص ٢ .

ألمح إعليك تشوقًا إلى مكان الشاعر وعمله فى الركب اللجب. . . . هل أدلك عليه ؟ . ها هو ذا :

شاعريطلب السموعلى أجنحسة ويرى المجد في الحلود بما غنتى لا يبالى إذا تبسم ثغر العيش يستمد المعنى الحليل من الدنيا ويحاكى صوت الطبيعة في ألحانها

الشعسر في سماء الخيال فغنى به فهم الأجيسال أم عبست وجسوه الليسالى تراءت له بكل المجسالى من شسدو ومسن إعسوال

والشاعر موكل بالقيم العليا يعلى منها ويشيد بها ولاء للصديق ، ووفاء للحبيب ، وحنينًا مذيبًا إلى الوطن ، وتحية خاشعة دامعة للجندى المجهول الذي يرفع إليه هذه الصلاة :

فضحايا في سبيل الفخار والعليساء في ظنا أن تكون الأبر في الآباء رجماء أن تكون الأعسز في الأبناء رجماء أن تكون الأخ الحبيب النائي تعنها بعلها الراحل المقيم الوفاء كنت إلى نفسها أحب الرجماء فقيم وحمد الحزن في اختلاف الشقاء وحمد الحزن في اختلاف الشقاء في دار غربة وتناء والحبرا وافستراش القتاد والغبراء وما في ظلالها من رخاء يا فخار الأموات والأحياء وال فكساك المات ثوب البقاء (اا)

يا مثالا يضم كل الضحايا كم يزور اليتيم قبرك ظنا وتطوف الثكلي بمشواك زعما ويلوب الأخ الحزين رجاء وتراك الزوج التي رحت عنها وتبخال العذراء أنك من كنت كلهم فاقد وأنت فقيد أيهذا المجهول هل تنكر الأجيال بذلك النفس طائعاً و ضاك الموت والتحاف الجواء قرا وحرا وحرا قد تجردت من مناعم دنياك وأبيت الظهور حيا وميتا وميتا

<sup>(</sup>١) قصيدة « الجندى المجهول » ص ٧٧.

أرأيت وليداً في حجر أمه ترقرق له أغنية ينام عليها، وهي إذ تهدهده تلمسه بعينها، وتحنو عليه بكيانها كله، وتتضوأ كلما فتح عليها عينيا الصغيرتين وعبث بيديه الطفلتين . . . لا شلك أنلك رأيت أجمل مناظر الدنيا \_ هذا \_ ولو بعين خيالك ، ولا شك أيضًا أنك تود أن ترى صورة له بالألوان ، وهذا أدعك للشاعر الرسام.

تبغى له بالنــوم ترفيها يحنو على الأزهار يحميها كالعيس تشرب لحن حاديها كالخيزرانة في تثنيها متردد الأنفاس هاديها أغنى قرير العين هانيها (١)

غنته صوتاً من أغانيها وحنت عليه كأنها غصن يصغى إلى ألحانها طرباً متأرجعاً في حجرها جذلا متوسداً أحضانها أمنـــا والطفل إن يأمن إلى أحد

وشاعرنا رقيق وهو أشف ما يكون صفاء حين يناجي الحبيب بمثل قوله .

وليتك النسور في هبوبي بالبحر في جوفه الرهيب بالروض في سرحه الحصيب على شفا جدول لعوب إذا سرت ساعة المغيب (٢)

يا ليتك الطيف في منامي وليتنا درتان نشوي وليتنا طائران نلهبو وليتنا زهرتان نهفــو تميلني نحسوك الحسزامي

ومن شعره الحديث ـ أي بعد تصفية الديوان طبعة سنة ١٩٤٧ ــ قصيدة « اللقاء الحاطف »:

مرت على خوف أو استعجال أو كلما عرضت بقريك خلوة لم أدر ما طيب اللقاء وأنسه ما دام قد خطر الفراق ببالي نجوای ألفاظ تذوب علی فی من غير أن أحظى برد سؤالي

<sup>(</sup>۱) قصيدة «أم تنيم طفلها» ص ۳٤. (۲) قصيدة «الأماني» ص ۱۳ .

وتطلعی لبهاء وجهك خلسة تمضی الليالی فی غيابك لوعة وأبيت أجمع من شتات مواقفی حتی إذا سمح الزمان بلقية ورأيتی من قبل أنسی باللقا ما بين ساعة قربنا وفراقنا فبعضها تتری علی الذكريات فبعضها وجميعها فی خاطری أنشودة

أرضى بها خوفًا من العذال تطغى على صبرى ورقة حالى ذكرى أعيش بها على آمالى سنحت سنوح الطيف عبر خيالى في وحشة غامت على بلبالى ماض من الغيب الخيى بدا لى نائى المدى والبعض منذ ليال ذابت على صدر الفضاء حيالى ذابت على صدر الفضاء حيالى

ومعنى اللقاء والحوف من الفراق يلع على رامى فهو يشيعه فى شعره وأغانيه على السواء مثل « يا طول عذا بى - رق الحبيب - سهران لوحدى إن هذا المعنى تجربة عاشها ويستعذب عذا بها ، فهو إذا بعد قليلا عن واقعها ارتد إليه سريعاً بالحيال والذكر . . . « كيف أنسى » .

ذكريات عـبرت أفق خيالى بارقاً يلمع فى جنح الليسالى نبهست قـلبى من غفوته وجلت لى سـر أيامى الحوالى كيف أنساها وقلبى لم يزل يسكن جنبى

إنها قصة حي

ذكريات داعبت فكرى وظنى لست أدرى أيها أقرب منى هي في سمعى على طول المدى نغم ينساب في لحن أغسن بين شهدو وحنين وبكاء وأنين كيف أنساها وسمعى له للحن الحزين يذكر دمعى وأنا أبكى مع اللحن الحزين

کیف آنسی ذکریاتی وهی فی قلبی حنین کیف آنسی ذکریاتی وهی فی سمعی رنین کیف آنسی ذکریاتی وهی فی سمعی رنین کیف آنسی ذکریاتی وهی آحسلام حیساتی اینا صورة آیامی علی مرآة ذاتی

عشت فیها بیقینی وهی قسرب ووصال شم عاشت فی ظنونی وهی وهم وخیال وستبق علی مسر السنین وهی لی ماض من العمر وآت

ورامى فى نفسه إحساس عميق بالغبن تعكسه قصيدته (طيور الأمانى).

باكيات على النعيم الفان مطرودة عن الأفنان ذادها حاصب عن الأفنان حلاتها الأيدى عن الغدران والماء نائيات دوان نفسها بالقنوط والسلوان والنهر طافح الفيضان

هتفت في الدجى طيور الأماني حائرات العيون رفافة الأجنح كلما أوشكت تقارب غصناً أو أسفت تريد نقع ظماها فهي العمر حائمات ترى الأثمار ولو أن الرياض خلو لعرت غير أن العمون ناضجة الأثمار غير أن الغصون ناضجة الأثمار

«طافح» لقد استطاعت هذه اللفظة أن تخرجني من عالم رامى الوردى المفوف . . . ترى كيف مرت على حسه المرهف ؟ لعل السبب . . . أن قصيدة «طيور الأمانى » كابية اللون كما ترى ، والشاعر فيها حزين يرى نفسه في غير مكانه . . . وهو ظامئ يتحرق ، متشوف يهفو إلى . . . في عند البلو النفسي لا يترجمه إلا لفظة «طافح» ولو اختار غيرها من قاموسه الموشى لما اتضحت حالته النفسية هذا الوضوح ، ولسما لمسنا آلامه هذا اللمس الذي يعطفنا عليه ، وما عمل الشكوى إذا لم تعقب الصدى ؟ . وما جدواها إذا لم تبعث التجاوب المأمول ؟ . لتبق إذن كلمة «طافح» في مكانها ما دامت مطمئنة فيه . . .

وهو للطبيعة صديق به حمنة دائمة إليها ، ومن ترانيمه فيها:

واشكه ما تحس من أكدار فريداً في غيبة السُمّار (٤)

ناج بدر السماء بالأسسرار غنه حزنك الدفين وسامره

وتطلع إلى سسناه وقد كلل ونشا ضوءه على صفحة النيل وسرت نسمة تأرج منها وسرت وحشة السكون فلا تسمع واصطفاق المجداف مثل جناح هذه ساعة تلذ بها الشكوى

بالمدر هامة الأشهار فأضحت من فضة فى نثار عبق من يوانع الأزهار عبق من يوانع الأزهار إلا هاواتف الأطيار الطير آوى ليلا إلى الأوكار وتحلو مارة التاكار (١)

هذا الشاعر جزء من الطبيعة ومن الكون الذي يتربع فيه البدر على عرشه المخملي الأزرق المرصع بلآ لىء النجوم ، وهو طلق الوجه واليد يمنح وجهه البسمات العذاب وتمنح يده الوهوب، النور ، فإذا على صفحة النيل من لألائه فضة سائلة تجذب فضول مو يجاته الصغيرات فتحبو إليها وتطفو عليها لتتعرف على البريق الأخاذ ... وإذا على هامات النخيل عصائب مزركشة من حبب النور تخال نفسها فيها أبهى فتنة وأروع سحراً من علياً أخت الرشيد (٢). . .

والأنسام تهفهف عاطرة فيها من الزهر روح ومن الورد عبير ، والمجاديف في النيل مرحى تحاور الموج فتخفى رءوسها تحت الماء ثم تظهر عليه بين ضحكه وتصفيقه . . . والهواتف على الغصون كأنها شعراء الطبيعة مثلت لتحتفل بليلة القدر ، فأخذ كل غريد يرسل الشعر فشيداً يملأ الجو نغماً وتطريباً . . . والليل الحالم الساجى يحرس هذا النعيم والملك الكبير ، ويغرى به عند ما تزيد ظلمته ، النور ، صفاء وضياء ويزيد سكونه ، الهمس ، حساً والغمغمة سحراً ، والبغام تبياناً . . .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قصياة «موقف » ص ٢٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) تنسب العصائب المرصعة إلى الأميرة العباسية علية بنت المهدى ، وكان فى جبينها ما تحاول أن تخفيه ، فاخترعت العصائب ، وقلدتها الحسان بدون أن تدرى السر.

و يمضى إلى رأس البر فتأخذ عينه ونفسه ليلة البدر فى المصيف الهادئ فإذا به يرى بدر الدجى زاهيًا يرصع أعطاف النهر بالبيدر:

وفي الشاطئين حسان المغانى تجلت لأعيننا كالصور سجا الليل إلا اصطفاق الشراع وأبلس إلاحفيف الشجر (١)

ويبصر التقاء النيل بالبحر فيهتف:

هنا البحر أمواجه أقبلت هنا النيل طالعه وانحدر تلاقى الغريبان بعد النوى وضنى الذى ارتجى ماحضر (٢)

ويصف الملاحة فيستعين على إطرائها بصور الطبيعة ومجالى الجمال

فيها:

طالعتنى وكنت أخلس منها خطرة الطيف فى سنوح الحيال ثم مرت كما يهب نسيم الروض عبر الغدير بين الظلال نسيم معطر شبم هفاف . . . قبس من الروض وعبر الغدير وتفيأ

وسمعت الحديث من فها المفتر عن بسمة الندى في الدواني فإذا خفيّة القطاة إذا اختالت على الماء ساعة الآصال (٣)

عين فوتوغرافية لا تخطى شيئًا . . . !

وإذا رقة النسيم إذا يث شكاة المهجور عند الوصال (٤)

وللطبيعة في الفيوم منظر رائق حال بريفية الفيوم:

نشأت في منابت التين والزيتون في ظــل هـادلات الكروم وســقاها من بحر يوسف عذب سلسبيل من مسكه المختــوم وخلونا على ضفــاف غــدير ريق الماء خافت الــترنيم

<sup>(</sup>۱)و(۲) قصيدة «ليلة البدر في رأس البر» ص ١٠٠٠.

<sup>(</sup> ٣ ) و ( ٤ ) قصيدة « لقاء » ص ١٠٢ .

وسواقی الهدیر تبعث فی النفس آسی من أنینها المستدیم (۱) وهو یهفو إلی الحبیب فیحن معه إلی الطبیعة الی شهدت مولد الحب و بارکته . . .

يا حنيني إلى الليالى المواضى وشقائى من الليالى البواق واشستياقى إلى قديم من العهد نعمنا فيه بطيب التلاقى حيث كنا والليل ساج وللنيل خرير كهمسة العشاق ونسيم الصبا يهب على الأغصان يلهو بذيلها الحفاق (٢)

وهو يؤمن بالطبيعة إيمانًا لا يرى الفن إلا أصلا منها . . . فالألوان بفنونها والجمال بتصاويره إن هي إلا بعض عجائبها . والإنسان مدين لها بفنه إذ هو يقبس منها ويأخذ عنها . فحين يطرز الأزرق بالأبيض إنما يلمح السماء والسحاب ، وحين يجمع بين البني والأخضر إنما يقلد الزرع والأرض ، وحين يفسر الأسود بالأحمر إنما يرى الفحم واللهب، وتتجلى الطبيعة في نقوش ذلك الإنسان الماهر الذي يضمن نقشه بدائع الطبيعة في كل واد تقع عليه عينه وتعيه ذا كرته ، فيستمد منه خياله ، ويستلهمه عند الافتنان ، وجدائه .

ورامى على حق، بل إنى أرى النبات أستاذ النفس الإنسانية الراقية . فالنبات لا يرد أذى . . . تجرحه فيداوى جرحه وينمو . . . تقطعه فينمو من جديد مستعليًا على المحنة . وليس مصادفة التقارب في اللفظ والحرف بين كلمتى agriculture زراعة ، وكامة culture ثقافة . . .

ومعرض الطبيعة عنده فيه صور أخرى أودعها أغانيه وقد آثرت أن أجلوها في موضعها . . .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قصيدة «ريفية الفيوم» ص ٥٤.

<sup>(</sup> Y ) قصيدة «عهد قديم » ص ٧٧ .

ولرامى رأى فى الشعر ، فهو عنده لا يختلف فى جوهره سواء أكان قديمًا أم حديثًا شرقيًّا أم غربيًّا . . . والاختلاف فى وسائل التعبير ونظام التأليف .

ويتصل بهذا جوابه عن سؤال وجهته إليه مرة عن حقيقة تطور شعر الشاعر ، وما زلت أذكر كلماته في تلك الساعة حين قال لي :

«الشاعر شاعر والشعر كالشهية... والشاعر الموهوب يجيد ترجمة إحساسه في أي سن ، في أي حالة، وإن ما يزيد مع الأيام إنما هو المحصول اللغوى، المحصول التعبيرى بحكم القراءة... وكثيراً من المعانى لا يترجمها الشاعر إلا بعد إحساسه بها بشهور أو بسنين... وهناك من المعانى ما لا يقبل التطور لأن في مادته الحلود في الحوهر والحلود في الصورة »...

هل تستطيع الآيام أن تزيد أو تنقص شيئًا على قول ذلك الأعرابى لقديم :

على حكمه من شاهق عال إلى خفض ويا ربماً أضحكنى السدهر بما يرضى بوفر الغنى فليس لى مال سوى عرضى غرضى غب القطا رددن من بعض إلى بعض لرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض الرب واسع أكبادنا تمشى على الأرض عنى من إلى الغمض على بعضهم لامتنعت عينى من إلى الغمض على بعضهم

أنراني الدهر على حكمه أبكاني السدهر ويا ربماً وغالني الدهر بوفر الغني العلم الولا بنيات كزغب القطا لكان لى مضطرب واسع وانما أولاد نا بينا لو هبت الربح على بعضهم لو هبت الربح على بعضهم

وقول ذلك العربي القديم الآخر وقد رأى ابنه يتردي صريعاً:

ففرت تحتها كبده ولا أخـت فتفتقــده وألمــه فــلا أجــده هوى من صخرة صلد ولا أم فتبكيه ألام على تبكيسه أحسب أن لا . . . لا تستطيع الآيام هنا أن تزيد شيئًا .

ومحلك الجودة عنده بروز شخصية الفنان الشاعر بحيث إذا قرأت الأثر الفنى أدركت لأول وهلة أنه هو ، وقلت « ها هو ذا » أو ما يسمونه Coup de Maître

والشخصية الفنية ترتكز على دعامتين: الابتكار والأسلوب... ومن هناكان رامى يعرف الشعر بأنه الصدق في التصوير، والحسن في التعبير...

ومن هنا أيضًا استحدث معانيه فلم يسلبها من غيره من الشعراء على كثرة ما قرأ من الشعر الشرقي والغربي . وفد حدثني رامي أنه يقرأ كثيراً وينسى ولا يزيد محة وظه على مائتي بيت وهي الممتازة الفريدة من كل شاعر(١). . . . .

ورامى يصنى شعره مع كل طبعة ، وينحى منه ويثبت الأصلح ، كما كان يفعل ألفريد دى موسيه .

ولا تستطيع أن تحدد أثر شاعر بعينه فيه حتى لو عرفت شعراءه المفضلين ... إن أحب شعراء العرب إليه كما يردد دائما ، الشريف ، وشوقى ، ومن الإنجليز بايرون وشيلى ، ومن الفرنسيين ألفريد دى موسيه ولا مارتين . وأحب الشعر الغربى إليه الشعر القصصى لاحتفاله بالتحليل النفسى . . . ومن الفرس الحيام وحافظ الشيرازى . . . فهل لأحد منهم أثر ظاهر السمات فيه ؟

<sup>(</sup>١) من محفوظات رامى قول الشريف الرضى :

قال لى صاحبى غداة التقينا نتشاكى حر القلوب الظماء كنت خبرتنى بأنك في الوجل دائل ماترى النفر والتحمل البيل في فاذا انتظارنا البكاء؟ لم يقلها حى انثنيت لما بى أتلق دمعى بفضل ردائل

يعزو قوم صفاء خياله إلى مطالعاته في الأدب الأوربي، ومن هؤلاء السيد محمد أمين حسونة الذي يرى أنه « . . . تولد في نفس رامى الحيال الصافى من قراءة الأدب الأوربي، فقد شغف بلا مارتين في وفائيل وبألفريد دى موسيه في و الاعترافات و بفرانسوا كوبيه في و أقاصيصه وبتوماس هاردي في أشعاره، و بالأدب الروسي في النوع القصصى منه (١).

وأرى التفتح وتغذية الحيال بما يساعده على الانطلاق والتوثب، شيئًا غير المحاكاة أو التمثل أو التأثر الحاص فى فن الشعر وجوهره . . .

قد يلمح شاعراً هنا أو هناك فى معنى أو آخر ، ولكن هذا لا ندحة عنه لمن له رصيد من محاسن الآخرين ، فهو مثلا يلمح النواسى فى هذه الأبيات ، أو لعله لاح له منه خيال :

ساً التي وقد خلونا أتهواني وقد نالت التباريح منى ورأتني وجمت حزناً فقالت ليس يخبي شديد حبك عنى غير أنى أحب أسمع من في لك حديث الغرام يطرب أذنى

ألا يذكرنا هذا بقول ابن هانى : ألافاسقنى خمراً وقل لى هى الحمر ولا تسقنى سرًا إذا أمكن الجهر

وهذان بيتان يدوران حول تعلق الإنسان بما يهوى حتى يعد الحياة : فابكيني إذا همدت عظاوي حيّا ونوحي حول مقررتي بلحي عشقتك يا بنات الشعر حيًّا فلا تنسى عهودى بعد بيني

بمن يذكرك هذا الشعر وإن اختلف المعشوق ؟ ألا يبعث في نفسك قول أبى محجن الثقني في الحمر ، وكانت هواه :

<sup>(</sup>١) الأستاذ محمد أمين حسونة في مقال را أعلام المدرسة الحديثة » في مجلة الحديث الحلبية .

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروّى عظامى فى الممات عروقها ولا تدفنتني فى الفسلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها

وإن كنت أرجح أن الذي كان يخايل شاعرنا هنا إنما هو صاحب

الرباعيات أو صاحبه « الحيام » شاعر الحب والحمر ، وهو القائل : هات اسقنيها أيهذا النديم أخضب من الوجه اصفرار الهموم وإن أمت فاجعل غسولي الطلا وقد نعشى من فروع الكروم

بل قد يلمح نفسه أحياناً ، فني أغنيته « جددت حبك ليه » قد سبق له هذا الحاطر على صورة ما ، يخايلك ولا تتبينه كاملا في مطلع قصيدته « الذكري » (١) .

يا صورة الغابر الدفين أيقظت ما نام من شجوني أوشكت أنسى الذى تولى فجئتنى اليسوم تذكرينى ولعل ما يجذب رامى إلى الشعر الغربى ، تمثيله للبيئة التى يعيش فيها ووحدة الموضوع . وقد رأينا القصيدة في شعر رامى وحدة متكاملة ، فهو يعيب مذهب « بيت القصيد » قولا وعملا . . . وما جانب وجه الحق فإن القصيدة على ضوء علم النفس الحديث « تتألف من وثبات لا من أبيات . . . فالشاعر لا يبدع القصيدة بيتًا بيتًا ، بل يبدعها قسمًا قسمًا . . . فهو يمضى في شكل وثبات ، في كل وثبة تشرق عليه عجموعة من الأبيات دفعة واحدة ، أو تنساب هذه المجموعة بدون توقف الشاعر قليلا أو كثيراً .

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفسر ما يقوله بعض الشعراء في استخباراتهم ومذكراتهم من أنهم يواجهون في لحظات الإبداع مشكلة المسارعة إلى كنابة ما يشرق في أذهانهم ولا يكادون يتابعونه (٢).

<sup>(</sup>١) ص ٢٨ من الديوان .

 <sup>(</sup>۲) الأسس النفسية للإبداع الفنى للدكتور مصطفى سويف ص ۲۶٦
 و ۲۶۷.

يقول ساشفرل سيتول: « تلك هي المباهج التي لا تطرأ على الكاتب في حياته الأدبية إلا نادراً ، عند ما تتوالى على ذهنه الصور العقلية ، كما لو كانت تتولد من سن القلم وهو يكتب ، بل إن القلم في بعض الأحيان يكون أبطأ من أن يلاحقها تسجيلا »(١).

ولكن الأدب العربى على علاته أثير عنده عزيز عليه . . . فحين جابهه قول القائل:

لیس فی مصر أدب : Egypt has no Literature.

رد وبه حداً علم عجزكم عجزكم عن قواون هذا من عجزكم عن قراءة ما نكتبه وجهلكم باللغة العربية .

Not true. It is merely your inability to read what we write because of your ignorance of Arabic. (Y)

\* \* \*

وهو يحب القافية العربية ، ويرى فيها عماد البناء في الشعر ، وقد حافظ عليها ، فلم يعترف بالشعر المرسل أو المزدوج أو تقسيم القصيدة إلى قواف متعددة وهو يعدد ذلك خروجاً على النظام المألوف . وهو يزهو بموسيقية الشعر العربى التى تعينه عليها بحوره الستة عشر وما يتفرع منها وهو حوالي ١٤ ، على حين تقتصر بحور الشعر الغربى على خمسة أبحر .

مُجلة الكلية الأمريكية للآداب والعلوم في ١٥ أبريل ١٩٣٢ (وهي عجلة يصدرها طلبة الجامعة الأمريكية).

<sup>(</sup>١) مجلة الأدب والفن ج ٣ السنة الثالثة – ١٩٤٥. وهي تصدر في لندن بالعربية عن كتاب (الأسس النفسية للإبداع الفني).

The A.U.C. Review (Y)

وأسلوب رامى صورة منه . . . ومن ثُـم فهو أسلوب حيناً ضاحك سعید، وآناً دامع حزین . . . وهو تارة هادئ راض وتارة یعلو نبضه ويشتد وجيبه . . . وهو في كل حالاته سهل رَضي غير ألفاظ قليلة ليست سهلة وليست متقعرة . . . وقد حاولت استقصاءها في الديوان كله فلم تأخذ عيني غير اثني عشر لفظاً . . . لو أنعمنا النظر فيها تكشفت لنا عن سر . . . والألفاظ التي نتحدث عنها هي :

مديداً (۱) حاصب (۲) حلاتها الأيدي <sup>(۳)</sup> المدجان <sup>(٤)</sup> ميود النقا (٥) ساديم (٦) خضرم تيهور (٧) مهيع (٨) أكرى (٩) نثاضوءه (١٠)

(١) ص ٦ قصيدة «سبيل الحجد» : بديدا : البديد = النظاير . والبديد = الفلاة لاأحد فيها (المعجم الوسيط).

( ٢ ) ص ٨ قصيدة «طيور الأماني» : حاصب : الربيح الشديدة

(٣) ص ٨ قصيدة «طيور الأمانى»: حلاً: من معانيها ضرب، وقشر الحلد ، ولكما هنا بمعنى أبعد .

(٤) ص ١٠ قصيدة «طيور الأماني »: ليلة مدجان : أي مظلمة .

( ه ) ص ۱۳ قصيدة « أماني »: ميود النقا : ميود أي كثيرة التحرك . النقا قطعة من ارمل المحدودية .

(۲) ص ۱۵ قصیدة «الماضی» : سدیم : جمع سدم وهو الضباب أو الرقيق منه .

(٧) ص ٢٩ قصيدة «طرب الحياة» : خضرم تيهور : خضرم : البئر الكثيرة الماء. التيهور: ما انهار من الرمل ، ما اطمأن من الأرض.

( ٨ ) ص ٤ ٣ قصيدة « نهر الحياة »: مهيع ، هاع الشيء هيعاً : انبسط . تهيع مبالغة في (هاع) . تهيع فلان تحير . جاز . ظلم وإلى الشر :

وهي هنا بمعنى نشر الضوء وأشاعه .

سجوم (۱) يلوب(۲).

فالألفاظ كما فرى دالة على معناها فى غير تقعر أو شذوذ فليس بينها مثل « بلهنية » أو « دردبيس » أو ما يشبه هذا . وإذا استقرأنا الألفاظ وجدنا مثلا أن « مدجان ، حاصب، بديداً » : اقتضاها تحكم القافية والتفاعيل وضرورة الأوزان . وربما كان لواذه إلى مثل هذه الكلمات الغريبة لإحداث الدهشة الجمالية . أ

وهناك ألفاظ لا ندحة للفنان عنها لخاصية فيها فمثلا ( نثا ضوءه ) أى شعشعه ، ولكن اللفظة « نثا » أقل حرفًا وأكبر دلالة على المعنى ، وأوفى أداء للمراد .

ولفظة «يلوب » مقصودة لاستكمال الصورة. ونلاحظ أن قبلها يطوف ويزور. فلم يبق غيرها ... ثم إن اللفظة «يلوب» لها جو خاص تصوره، ومعنى خاص تعكسه ، معنى الشرود والقلق والحيرة الزائغة . . . أليست بعينها اللفظة الفصيحة من « لايد » ذات الوقع الحاص في إحساسنا .

على أنى لاحظت أن الشاعر يحيط لفظه الغريب بحاشية مفسرة سلست أدرى عامداً أو عن غير قصد سفر محاصب » تحيط به قرائن من مثل ذادها سعن الأفنان سفإذا كان الذود هو الدفاع والصد ، والأفنان هى الأغصان سفالحاصب لا بدأن يكون « رامى الحصى » والأفنان هى الأغصان سفالحنى الحرفى للقارئ فإنه مقد رمعنى قريباً يدخل نحت عنوان « الدفاع سالصد ».

<sup>(</sup>١) ص ٥٤ قصيدة «ريفية الفيوم » : سجوم ؛ عين سجوم : تسيل الدمع .. ناقة سجوم : كثيرة الدر.

<sup>(</sup> ٢ ) ص ٢٠٧ قصيدة « الجندى المجهول » : يلوب : عطش . . حام خول الماء وهو لايصل إليه .

واجهوه مرة بقول: يتهمونك بأنك تتخم أشعارك بالألفاظ الحلابة البراقة . . . فما السبب في هذا ؟

فأجابهم: «الشعر كالتصوير ، إن لم تكن ألوانه في غاية من الزهاء والبهاء فكد رونقه وعُمن تأثيره ، ولا معنى للاستغناء عن بريق اللفظ وزينته ما دام لايتعارض مع المعنى . . . على أن للشعر لغة ليست للنثر ، والشاعر كلف باختيار ألفاظ هذه اللغة وخاصة إذا كان يغنى شعره قبل أن يكتبه . ولعل هذا يرجع إلى كونى أنظم شعرى فى الظلام وأنا أتغنى به ولاأدونه إلاإذا فرغت منه . وقد أبيت به الليل ولاأكتبه إلا فى الصباح » (١) . . . وألفاظه بعد هذا نابضة تتفجر حياة وتتوثب فى طلاقة ، ولقد يجمع وألفاظه بعد هذا نابضة تتفجر حياة وتتوثب فى طلاقة ، ولقد يجمع الحدول فى لفظ واحد الصوت والحركة والمنظر كقوله فى وصف الجدول العرب » .

ويعد رامى بين شعراء الرعيل الأول للرومانطيقية التي يحلو لها هذه الأوصاف : النور الضاحلت – الزورق الحالم .

ولكن ألفاظه محدودة ، وهذه الظاهرة يفسرها قوم بقلة رصيده من مفردات اللغة حتى ليحلو لأحدهم أن يشبهه بلاعب الشطرنج أو (الدومينو) ليس عنده إلا قطع واحدة لا تتغير يجمعها وينثرها في أشكال ومواضع مختلفة ولكنها . . . هي . . . هي . . .

وهي قضية تقف عندها الدراسة وقفة مستأنية.

. . . لننتر معاً غزل رامى ، وهو أهم فنون شعره . . . ننتره فى الشعر والأغانى ونجمع الألفاظ التي يتكون منها فى مجموعة بعد أن نسقط المكرر من اللفظ فهاذا نرى ؟

إن الشاعر يدور في فلك ١٨١ لفظاً يجمعها وينثر منها قليلا أو كثيرا

<sup>(</sup>١) من حديث له في مجلة الإذاعة.

في هذه القصيدة أو تلك ، وهذه الأغنية أو تلك على حسب طول كل منها :

أنين - إشفاق - أسى - الأيام - الزمان - الليالى - أوصاب - المانى - أخلام - أمانى - الأسية - أقاسى - أحلام - أمانى - آمال (١) - انتظار - أوهام - اسأل - أليف - أوجاع - أسامح - أصون - أشوف - اجتماع - اختيار .

بكاء ــ بعاد ــ بال ــ بين أيديك ــ بوح .

تلدد ــ تباريح ــ تنهد ــ تبادليني ــ تمن ــ تجن.

جفون ۔ جراح ۔ جوی ۔ جفاء ۔ جمال ۔ جفون ۔ جنبی ۔ جاری ۔ جری لی .

حنین ۔ حطام ۔ حزن ۔ حسرة ۔ حرمان ۔ حیرة ۔ حب ۔ موات ۔ حاسد ۔ حنان ۔ حبیب ۔ حسن یفتن .

خطوب -خيال -خوف -خضوع -خيانة -خدود -خليل -خالى -خالى - خالى -

دمع ــدم ــدلال .

ذل ـ ذوبان ـ ذكري .

رضا ـرقي ـرقي ـرحمة ـرحيل

زفرات .

سهد سهر سسلام سعد سسلو سساری سسانی .

شجو \_ شقاء \_ شوق \_ شکوی \_ شاغل \_ شارد .

صبابة ــ صعبان على ـ صبر ـ صافانى ـ صدقينى ـ صد .

ضيع - ضنى - ضنك - ضم - ضن - ضلوع .

<sup>(</sup>۱) يردد الشاعر لفظ «الأمل» .. فقصيدة يسميها «طيور الأمانى» وأخرى يدعوها «أمانى» وثالثة يرسلها تحت عنوان «أمنية» .. لعله يجد فيه استرواحاً من واقع نفسى يتوده .

طيف ــ طمني ـ طوال الليالي .

ظلم ۔ ظن .

عداب ۔ عیون ۔ عهد ۔ عتاب ۔ عزاء ۔ عدول ۔ عطف ۔ علیل .

غياب ـ غضب ـ غدر ـ غزل ـ غرام ـ غريب .

فؤاد ــ فرحة ــ فكر ــ فرج .

قلب ۔ قرب ۔ قاسیت ۔ قسوة .

كبد قريح -كلام -كاس -كذب.

لوعة ــ لين ــ لهيب ــ لسان ــ لوم ــ لقاء ــ لاح ــ لاعب .

متيم - ميعاد - مراز - المحبوب - مداراة - المكتوب.

نحیب ۔ نوح ۔ نار ۔ نوم ۔ نسیان ۔ ندیم ۔ نعیم ۔ نصیب ۔ نجوی ۔ نظرة .

هوان ــ هم ــ هناء ــ هجر ــ هيام ــ هوى .

وجوم سوحدة سوحشة سوجيب سوجد سوصال سولهان سوداد سوداع .

يأس - يا ويل - يا ريتني - يا روحي .

ومن قاموس الطبيعة ٥٧ لفظاً:

طير - جناح - جو صافى - ليل - نسيم - ورد - شجر - الموج - الغمام - القمر - النيل - فجر - الميه - الأرض - الزهر - الشمس - الشفق - ياسمين - البدر - النهر - غدير - السحر - النجوم - الكون - سحاب .

## هذا هو قاموسه:

على أننا لا نريد أن نسرف في اللوم ، فطبيعة الموضوع لها دخل

كبير في هذا . وهل تستطيع أن نكلف العاشق أو المتغزل أن يتكلم في الاجتماع أو يشك بقلمه اصطلاحات علم الاقتصاد ؟

إن دنياه كلها شوق وأحلام وأوهام وهجرو وصال ورضا وخرمان، وكل ما قاله رامى يقوله أصحاب التجارب المماثلة . . .

غير أننا لا نقره على شيوع مثل هذه الألفاظ اللينة المتهافتة في أدبه وإن كان لها دلالة على انفعالاته: ذلة (١) هوان (٢) تلددي (٣) أحييت عزتي (٤) لوعة (٥) ذل الهوى (١) حسرة (٧) خضوعي (٨) تنهد (٩) نحيب (١١) حرقات (١١)

<sup>(</sup>۱) قصیدة «الحمال الراحل» ص ۲۰ – قصیدة «الغرام الدفین» ص ۳۰ – قصیدة «الغرام الدفین» ص ۳۰ – قصیدة « ثورة نفس» ص ۷۹ – قصیدة « ثورة نفس» ص ۱۱۰ . قصیدة « نداء القلب » ص ۱۱۰ .

<sup>( )</sup> قصيدة « الجمال الراحل » ص ٢٥ - « خاطرة » ص ٨٤ - « كذب الظنون » ص ٧٣ - « غرام الشعراء » ص ٧٣ - « القلب الضائع » ص ٥٨ - حتى قصيدته « بين النفس والقلب » ص ٤٨ التى يغضب فيها لكرامته لاينفض فيها عن نفسه الهوانوالذل بليؤكده حين ينفيه ، يؤكده بقوله :

وما هانت لغيرك في هواها ولا ذلت لغيرك في التصبى إذن هانت نفسه وذلت للمخاطب.

<sup>(</sup> ٣ ) و ( ٤ ) قصيدة « دمعة على حبيب » ص ١ ٤ .

<sup>(</sup>ه) قصيدة «ريفية الفيوم» ص ه ٤ (٦) « خاطرة» ص ١٨.

ر ۷) قصیدة «الغیرة» ص ۲۰ – ۷۰ – «حیرة النسیان» ص۸۰ – «حیرة النسیان» ص۸۰ – «حیرة النسیان» ص۸۰ – «حیرة النسیان

<sup>(</sup> ٨ ) « ثورة نفس » ص ٧٩ ( ٩ ) « القلب الضائع » ص ٥٠ .

<sup>(</sup>۱۰) «أسعديني » ص ۱۷ - « إليها »۷۰ القلب الضائع » ص ٥٠ .

<sup>.</sup> ٩٢ س عديث النفس » ص ٩٢ .

زفرات (١) آهات (٢) أنات (٣) الدموع (٤).

على أن المعانى التى تصورها هذه الألفاظ المحدودة ، ليست محدودة مثلها ، بل كثيرة منوعة فيها طرافة وتلوين . . . مما يدعو إلى التساؤل : هل يحسب له أو عليه صرغ معانيه وتلوين صوره من مجموعة صغيرة من الألفاظ ؟ أو حصره نفسه في تلك المجموعة ؟ .

هل هي براعة مؤاتيه أو فقر لغوى ؟وهو ماأستبعده لسلاسة فيه لا يؤتاها فقير .

泰 恭 恭

والمحسنات اللفظية عند الشاعر قليلة غير مقتسرة ولا مستكرهة فقد تلمحه أحيانًا يجانس كقوله:

إنما العيش روضة أنا فيها زهرة لا تظل فوق الغصون ضاع نشرى وضاع فى الجو لم ينشقه إلا لوافح تذويني

ولكن مثل هذا في حكم الشاذ الذي لا حكم له ولا يقاس عليه . . . وعند الشاعر تقسيم أحياناً:

ومن الزرع باسق جفت الأثمار فيسه وما جنتها يسدان

<sup>(</sup>١) « الغرام الدفين » ص ٣٠ « حديث النفس » ص ٩٩.

<sup>(</sup> Y ) قصيارة « دمعة مكتنومة » ص ۸۲ .

<sup>(</sup>۳) « الهزار السجین » ص ۱۸ - « الذکری » ص ۲۸ - « ریفیة الفیوم » ص ۶ « کذب الظنون » ص ۷۳ - « تعالی » ص ۷۸ - « دمعة مکتومة » ص ۸۲ - « سری وسرك » ص ۸۸ - « حدیث النفس » ص ۲۹ - « إلى أم کلثوم » ص ۹۳ - « إليها » ص ۹۰ - « إليها » ص ۹۰ - «

<sup>(</sup> ٤ ) أما الدموع فقد تساقطت كثيراً في قصائده :

الهزار السجين -- الذكرى -- الغرام الدفين -- دمعة على حبيب -- هوى الغريب-مباراة الهوى .

ومن الماء دافق جف فوق الأرض ما مس قطسره شفتان (١)

وشعره عليه طابع الغناء ، فكما يجعل رامى فى أغانيه بيت المطلع بيت المعلم بيت المعلم بيت المعلم من أو يطعم هذا من ذاك ، يجرى مثل هذا فى القصيد . فقصيدته « صفصافة على قبر غريب » استهلها بقوله :

نوحى بأنات النسيم إذا سرى وأرن في أغصانك اللفاتاء وانتهى منها بقوله:

وثوى وما من واقف بضر يحه راع سدوى صفصافة فرعاء تبكى بأنات النسيم إذا سرى وأرن في أغصانها اللفاء إ

لقد سألوه (٢) مرة عن المهنة التي كان يفضلها على مهنته الحالية ؟ فقال: «لو لم أكن شاعراً لوددت أن أكون مغنيًا ، فإن بين الغناء والشعر أسبابًا متينة من ناحية الوزن ، والوحدة ، والقافية والقرار . . . ومن ناحية أن المغنى يحفظ الشعر ويردده ، وهو يعجب بما فيه من الأخيلة والمعانى . . . .

وشعر رامى فى الغزل به ظاهرة جديرة بتسجيل ، فالغزل عنده لا يتعلق بالأوصاف الجسدية والحسية (٣) ، ولكنه شوق وحرمان ولقاء وأحلام وحدًا ق . . . .

كما يخلو شعر رامى من الحمر على معاقرته لها أحيانًا . . . ويمتاز رثاؤه بخاصيته فليس فيه المعانى العامة ، فهو لم يُسكت الطير ولم يحجر الشجر ، ولكن الرثاء عنده كالغزل : لوعة وحنين وافتقاد . . . إنه غزل

<sup>(</sup>۱) «طيور الأماني» ص ٨.

<sup>(</sup> ٢ ) مجلة الاثنين .

<sup>(</sup>۳) یستشی من غزله العاطنی أبیاته بعنوان « صورة » ص ۱۲ منالدیوان وهی حسیة ، و « القبلة الأولی » ص ۳۲ من الدیوان وهی حسیة أیضاً ...

في الميت ، ولأمر ما كان الشريف مثلاً أغزل شاعر وأرثى شاعر .

والمرثية عند رامى لا تصلح أن تقال في غير صاحبها لخاصيتها . . .

وأحب البحور إلى الشاعر فى القصيد « الخفيف» (١) الذى نظم منه نحو نصف ديوانه ، كقصيدة « رثاء شوقى » و « سبيل المجد » و « طيور الأمانى » و « كيف مرت عنى هواك القلوب» (٢).

ويبدو أن السر في إيثار الشاعر بحر « الحفيف » أنه يتفق مع طبيعته الرقراقة الغزلة إذ « الحفيف » بحر متهدر متحدر جميل على الرغم من أنه من أشق البحور – وبخاصة على المبتدئين لأن تفاعيله غير مرتبة . . . .

وحروف الروى الغالبة على شعره: النون والهمزة والباء والراء.

**华 朴 特** 

وبعد ، فلعل « الاستخبار » الذي اتجه به الدكتور مصطفى سويف إلى الشاعر وسجله لنا في كتابه القيم « الأسس النفسية للإبداع الفي » ينقل لنا صورة طريفة للشاعر لعلها أروع صورة على الإطلاق ، لأنها تمثله في أثناء عملية الإبداع . . . وهي فوق هذا تكمل مجموعة الصور التي حاولت رسمها له في هذا الكتاب . . . تكملها وتضيف

<sup>(</sup>۱) يقول الدكتور إبراهيم آنيس في كتابه «موسيقي الشعر» عن رامى : « جاء بديوانه حوالي ۱۲۰۰ بيت موزعة كا لآتى : الحفيف ۸ه٪ والكامل ۲۲٪ وكل من الوافر والرمل والبسيط ٥٪ والطويل ٤٪ وكل من المجتث والمتقارب ٣٪ والهزج ٢٪ (ص ٢٠٢).

<sup>(</sup>۲) أحب قصائد الشاعر إلى نفسه «طيور الأمانى»، «فى سبيل المجد»، « نعمة الألم » ، «الوحدة » ، كما أن أحب أغانيه إليه «إن كنت أسامح» ، « سكت والدمع اتكلم » ، «ياماناديت » ، «سهران لوحدى» ، «النوم » ، «غلبت أصالح فى روحى » ، «جددت حبك ليه » .

إليها ظلالا هنا وهناك، وتؤيد الخطوط العامة عندى بما يعلنه الشاعر نفسه من معلومات وحقائق.

وأنا هنا أسجل الاستخبار كاملا لأهميته واتصاله المباشر بموضوعي واحتفاء برأى العلم في الفن ، واحتفالا . . بعملية الإبداع » .

والأسئلة التي وجههاالدكتور مصطني سويف إلى الشاعر:

١ – إذا استطعت أن تتذكر عملية الإبداع كما جرت في آخر قصيدة لك ، فالمرجو أن تتبع حياتها في نفسك . هل عاشت في نفسك صورها وأحداثها كاملة قبل النظم ؟ . أو هل بزغت وقت النظم فحسب ؟ وإذا كانت قد عاشت قبل النظم فهل عاشت حياة جامدة ، أي أنها ظهرت فجأة كاملة ، وظلت كما هي حتى انتهيت من كتابتها ، أي أنها ظهرت في حياتها قبل الكتابة أو في أثنائها ، وجعلت تمتلي وتنضج في بعض نواحيها وتتضاءل وتتلاشي في نواح أخرى ؟ .

۲ -- وإذا صبح أنها تطورت وتغيرت ، فهل تمارس أنت عملية تغييرها ؟ أو تشعر بأن الأمور تبجرى بعيدة عن متناول قدرتك ، وكل ما هنالك أنك تشهد آثار التغير ؟

٣ ... ألك عادات تمارسها ساعة النظم أم لا (جو خاص ، حجرة خاصة ، قلم خاص ، حبر خاص ، حبر خاص . . . إلخ . . . ) ؟

٤ — أتشعر بوجود صلة بين أحداث حياتك الواقعية وبين ما يرد فى قصائدك من أحداث وصور ؟ وإذا كانت هناك صلة يحسها الشاعر ، فليحدثنا إذن عما يشعر به إزاء ما يرد عليه من صور وأحداث يضمنها أعماله . أيشعر من أين تأتى وكيف ؟ .

ه ــ أترى نهاية القصيدة قبل أن تبلغ هذه النهاية ؟ وإذا كان

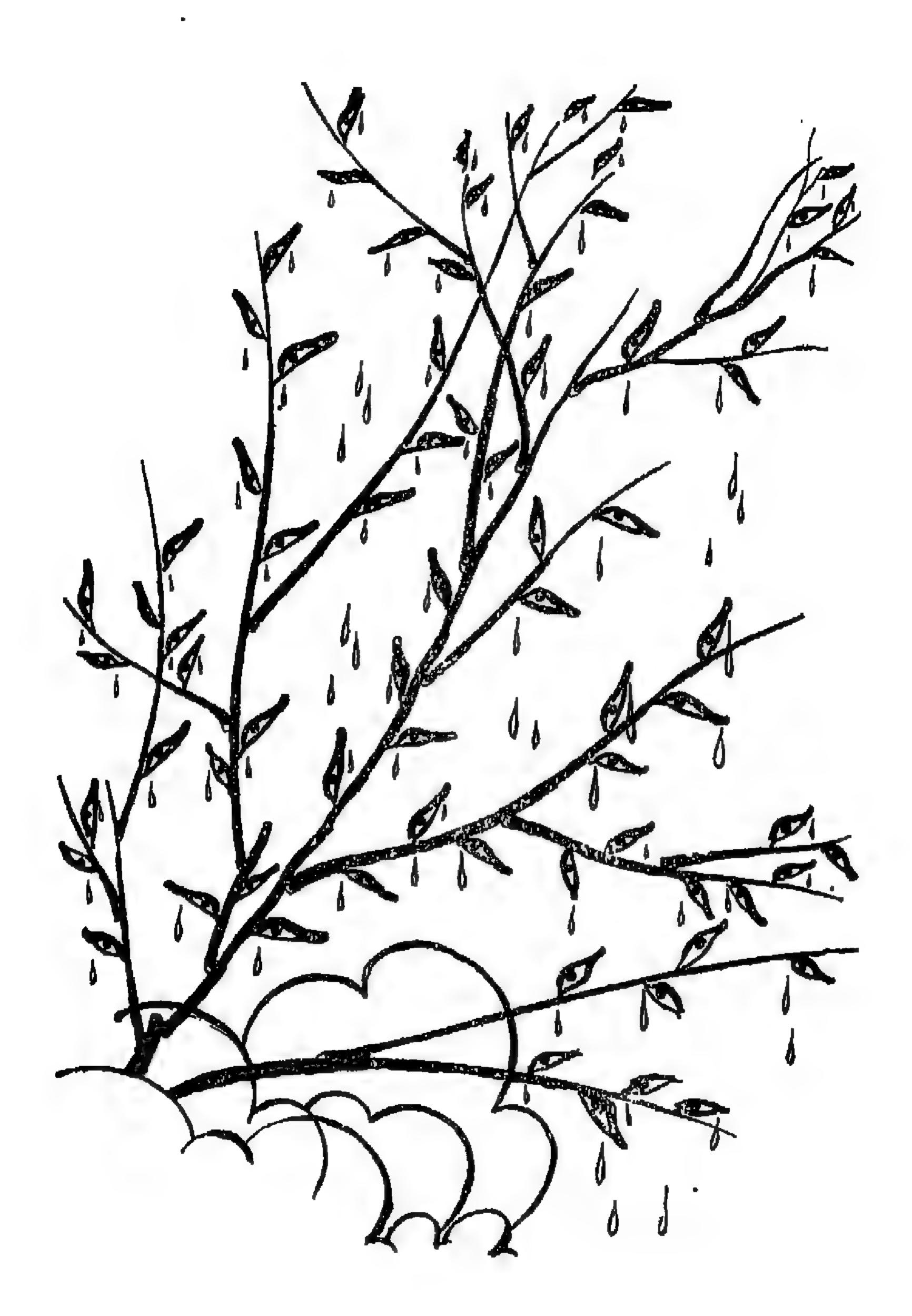

.

الأمر كذلك فهل تراها واضحة أو لا ؟ وإذا لم تكن تراها فهل تنتهى القصيدة حيث كنت ترى (١) ؟

أسئلة فى حاجة إلى جواب . . . وجواب دراستنا فى حاجة إليه . . . قرأ الشاعر صيغة السؤال الأول . . .

- إذا استطعت أن تتذكر عملية الإبداع كما جرت في آخر قصيدة للث فالرجا أن تتبع حياتها في نفسك . هل عاشت في نفسك صورها وحوادثها كاملة قبل الكتابة أو هل بزغت وقت الكتابة فحسب ؟ . . . . قال الشاعر ماذا تقصد بالكتابة ؟

الباحث - أعنى عند ما تجلس لتؤلفها ، فتكتب.

ــ أنا لا أكتب الشعر أبداً ، بل أغنيه ، أكون فى حجرة منفرداً ، وغالباً فى جو مظلم بعض الشيء ، وعندئذ أغنيه فى خلوتى هذه ، وبذلك يظهر الشعر .

أنا لا أفهم أن يقال إن القصيدة تبزغ وقت النظم فحسب ، بل على العكس من ذلك إن بعض القصائد تعيش معى فكرتها عدة سنوات قبل أن أنظمها . انظر مثلا : « رق الحبيب وواعدنى يوم » ، إن هذه القطعة ظلت فى نفسى فكرتها سبع سنوات ، وأخيراً نظمتها عند ما حانت فرصة معينة ، وهو أننى فى لحظة من اللحظات نلت من الفرح ما جعلنى أخاف أن تضيع حياتى ، أخاف أن أفقد هذه الحياة قبل ما جعلنى أخاف أن تضيع حياتى ، أخاف أن أفقد هذه الحياة قبل أن أنال قمة هذا الفرح . هنا بالضبط أسرعت الأنظم هذه القصيدة ولأصور فيها أننى نلت سعادة عظمى كنت أنتظرها من زمن :

ولقيتى طايل م الدنيسا كل اللي أهواه بس اللي كان فاضل لي أسعد بلقاه

<sup>(</sup>١) الأسئلة من كتاب « الأسس النفسية للإبداع الفني » للدكتور مصطلق سويف ، ص ١٩٩ .

لما خطر دا على فكرى حميس أمرى والقرب سبب تعذيبى ....

۔ فعنی ذلك إذن أن هناك لحظة معينة تكون بمثابة فرصة لبزوغ أو لظهور هذه الفكرة التي ظلت مختمرة من زمن ؟

... هذا هو الذي يحدث فعلا.

ـــ وإذن فإلى أى حد تتدخل هذه اللحظة ، أو ما يحيط بها من لروف ؟

\_ في الواقع آنه بالنسبة لهذه القصائد التي قضت فكرتها مدة طويلة وهي تختمر في نفسي ، أقول لك إن هذه اللحظة لا تتدخل في جوهر الفكرة المختمرة ، وإنما تتدخل في يشبه الهامش . على كل حال محدث أحياناً أن تبزغ اعندى قصيدة ، وأتجه إلى نظمها في لحظة سريعة بدون أن تسبقها فكرة مختمرة (١)، وفي هذه الحال تجد أن اللحظة نتحكم في جوهر القصيدة إلى حد بعيد جداً . ويحدث أحياناً أن أكون بسبيل نظم قصيدة معينة ، وفيا أنا أنظمها إذا بي مثلا أسمع نعيق البوم عندئد لا يمكن أن أترك هذه اللحظة بدون أن أدخلها في القصيدة بطريقة ما . وقد حدث هذا ذات مرة ، وأدخلت هذه اللحظة في القصيدة برغم ما . وقد حدث هذا ذات مرة ، وأدخلت هذه اللحظة في القصيدة برغم

<sup>(</sup>۱) يعلق الدكتور سويف على هذا عند تحليله إجابات الشعراء بقوله : «وبحدثنا رامى والغضبان بوضوح تام عن وجود نوعين من الإبداع ، نوع هو (ابن ساعته أو ابن ليلته) ويتمثل في القصائد التي يفيض بها الخاطر على أثر حادث يهز النفس ، ونوع آخر تعيش فكرته في نفس الشاعر فترة طويلة قد تبلغ بضع سنوات قبل أن يتمكن من أدائها أداء شعرياً . ولكن هل هناك فعلا نوعان من الإبداع بمعنى أن لكل منهما أسساً دينامية تخالف ماللاخر ؟ كلا . فسنتين بعد قليل أن ماحسبه الشعراء في شهادتهم (وهي صادقة كما يروونها) نوعين من التجارب الإبداعية ليس سوى نوع واحد ، وهذا الاختلاف ظاهرى فحسب » (كتاب الأسس النفسية للإبداع الفني ص ٢٢٩) .

أنبى كنت أكتب فى اتجاه معين يغلب عليه الفرح ، والشعور بالسعادة. على أن ادخال هذه اللحظة لم يُخل أبداً بوحدة القصيدة .

ورامي هنا يشير إلى قصيدته: (في سكون الليل) (١).

- وهل تكون على وعى بوحدة القصيدة هذه الى تشير إليها ؟

- فعلا أكون على وعى بها ، وأقصد ألا أحيد عنها . وأنا فى العادة أبدأ القصيدة ببيت أو بعدد ضئيل من الأبيات : يركز كل تجربتى ، و بعد ذلك أقصد إلى تخريج كلما يمكن من التخريجات من هذه التجربة المركزة فى البيت الأول ، أو بعبارة أخرى فى الا Motto وقد يحدث أحيانًا أن تبلغ البداية من التركيز درجة هائلة تمنعنى من أن أكتب أى شىء بعدها . و بذلك يتعذر على أن أكل القصيدة فتظل عندى بدايتها فحسب. وقد حدث فى هذا بالفعل ذات مرة ، وأظن أنه يحدث لكثير من الشعراء . وأنت تعرف طبعًا أن الإنسان يمكن أن يكتب كثيراً فيقول مثلا إنني قضيت وأنت تعرف طبعًا أن الإنسان يمكن أن يكتب كثيراً فيقول مثلا إنني قضيت ليلا ساهراً بين آلامى ، وإن الليل طال جداً ، وإن كل شيء أمامى شمله الظلام ، وأن صحبى أحاطوا بى يواسوننى على محنى وما إلى ذلك .

(١) من هذه القصيدة:

نفس الربيح في حفيف الغصون هسات من سرى المكنون ونجوم السماء حيرى كعينى تذرع الأرض في طلاب خدين طال ياليل سهده وقيامى فتسلت عن ثوبك المدجون ودع الفجر يملأ الكون نوراً وابتساماً بالمقدم الميمون ودع الطير ترسل النغم الحلو وتورى من كامنات الشجون إنما يجمل الصباح ويحلو بأنين من شجوها وحنين وهنا نعبت البومة على نخيل بركة الفيل

أين سجع الهزار من صرخة البوم صراخاً يثير قلب السكون نعبت في الظلام تنذر عيشي بنصيب المضيع المغبون إلى آخر القصيدة. ريستطرد في هذا السبيل ، ولكن طبعاً أنت تعرفُ أيضًا أن كل هذه المعانى جمعها بشار في شطرة واحدة : « لم يطل ليلي ولكن لم أنم ! » .

من ذلك ترى أنى عند ما قلت إن كل شاعر لا بد أن يكون قد عانى من ذلك ترى أنى عند ما قلت إن كل شاعر لا بد أن يكون قد عانى مثل ما أعانى إنما قصدت الشاعر بالمعنى الدقيق، أى The Born poet (الشاعر المطبوع).

ثم قرأ الشاعر بقية السؤال الأول . . . وقال : أظنك تفهم أنه في حالة الفكرة المختمرة التي حدثتك عنها ، تتطور طبعًا ويحدث فيها بعض التغييرات ، لكن مع ذلك أقول لك إن الجوهر لا يصيبه أى تغيير . على أن هذا التطور لا يكون واضحًا بالقدر الذي يتضح به التطور الحادث في أثناء النظم . فبالنسبة للنظم تجد أن الحاطر والفكرة تجلب الفكرة ال) وإلا لكنا نجارين أو حدادين ، فأنا ليس عندى أنموذج معين أصفف له الألفاظ تصفيفًا معينًا ، ولكن قد تأتى هذه العبارة بعبارة أخرى . . . وقد تأتى هذه العبارة نحن أبناء خواطر . وربما اتضح ذلك بشكل بارز جداً في القصائد نحن أبناء خواطر . وربما اتضح ذلك بشكل بارز جداً في القصائد التي هي بنت لحظتها والتي لم تسبقها فكرة مختمرة (٢) . . . ففي هذه القصائديكون عندى ميل إلى قول الشعر ، ولكن ليس عندى فكرة بالذات القصائد يكون عندى ميل إلى قول الشعر ، ولكن ليس عندى فكرة بالذات الأقول فيها ، ومن هنا يكون للخواطر الواردة دور كبير .

<sup>(</sup>۱) «الخاطر مجلب الخاطر والفكرة تجلب الفكرة » من هذه العبارة ونظائرها عند الشعراء الآخرين يستدل الدكتور مصطفى سويف على أن «الأنا » لايسيطر على عملية الإبداع ، حتى في هذا النوع الذي يبدو عليه فيه مظهر «الإرادية » - «كتاب الأسس النفسية للإبداع الفنى » ص ٢٢٩ . (٢) يقول الدكتور سويف : «كل الإجابات التي بين أيدينا تكشف عن أنه مامن قصيدة أبدعها الشاعر إلا ولها (ماض) في نفسه ، حتى القصائد التي اختلط أمرها على (رامى) و (الغضبان) قصائد اللحظة الحاضرة كما يسميانها يسرى عليها هذا الرأى أيضاً - ص ٢٥٩ .

ثم قرأ الشاعر السؤال الثانى ، وأجاب: إننى فى حالة الفكرة المختمرة أريدكل التغييرات التى تحدث .

ثم قرأ السؤال الثالث ، وأجاب : نعم لى عادات ، فمثلا هذا القلم (وأخرج من جيبه قلمًا صغيراً) لا أنظم الشعر إلا وهو معى وبصحبته قطعة من الورق مستطيلة . . . ولا بد من أن أنظم في حجرة خاصة (١) محجرتي التي يشيع فيها جو حزين ، وأحسن الأوقات التي أنظم فيها هو وقت الغسق ، وحينها أشعر أنني مستيقظ والناس نيام .

ثم قرأ السؤال الرابع ، وأجاب: You must diffuse yourself

لا بدأن تبث من نفسك ولا يمكن أن أتصور أنى أكتب من غير واقعى . أتعرف أنى على صلة وثيقة بالطبيعة . إنى أعشقها جداً ولا أتصور مثلا أن أوجد فى حجرة لا أرى من نافذتها جزءاً من الساء . وأنا ذو إحساس شديد بالطبيعة منذ طفولتى . أذكر أننى فى الثامنة من عمرى - وقد كان أبى طبيباً (للخديو عباس حامى) - ذهبنا إلى جزر الأرخبيل الموجودة قرب سواحل تركيا ، تلك الجزر التى ذهب إليها فرجيل وهومير وس ومن إليهما من الشعراء ، وأذكر أننى أحسست بجمالها الطبيعي إحساساً مدهشاً لا يكاد يفارقنى ولهذا أثره فى شعرى ، فتجد الطبيعي إحساساً مدهشاً لا يكاد يفارقنى ولهذا أثره فى موقف وداع فأتحدث عن أن الشمس تغرب :

لما بعدت عنه قلبــل حبيت أشوفه قبل الرحيل بعدت بصيت وراى أبكى هــواى

<sup>(</sup>١) يستدل الدكتور سويف من اتفاق الإجابات على انتحاء المكان الحالى في أثناء ممارسة الإبداع، على ( استمرار بروزمجال الإبداع وسلبية الأنا) ص ٢٣٠.

لقيت خياله من بين دموعي عمال يغيب والكون مرايسه فيها أسايسه والكون مرايسه نيها أسايسه والشمس رايحسه تبكى معايسه ساعة الغروب

۔ وهل كنت تعرف أن فرجيل ومن إليه من الشعراء ذهبوا إلى تلك المخزر التي كنت فيها ، أقصد من ذلك طبعاً أن أقول هل كنت في تلك

السن تقرأ الأدب وتهتم بسير الأدباء ؟

\_ أبداً . كنت صبيبًا ، وكنت أجهل هذه الأمور كلها ، ولكن هناك أمثلة أخرى تدلك على كيفية تأثير واقع حياتى في شعرى ، فمثلا أنا يغلب الحزن على شعرى ، ولا بد أن يكون لموت أبى وأنا صغير السن ، وابتعاد إخوتى عنى لانشغالهم بالأسفار ، ومرضى مدة طويلة في أثناء هذه الوحدة بدون أن أشعر بأن هناك من يسأل عنى ويهم بن ؛ لابد أن يكون لكل هذا تأثيره الذي يبدو بوضوح في شعرى .

\_ وهل حدثت هذه الأمور فعلا في حياتك أو أنها مجرد أمثلة ؟ .

\_ بل حدثت فعلا وحدث أن مرضت خمس سنوات متتالية .

ثم قرأ السؤال الحامس، وأجاب: بالنسبة للفكرة المختمرة أكون على وعى بالإطار العام للقصيدة ، وقد كان الشعراء قديمًا يكتبون كثيراً ، ولكن كتابتهم كان يغلب عليها الاصطلاح ، فتبدأ مثلا بالغزل ثم بعد ذلك بالفخر وهكذا . . . ولكنى ، أقصد شعرنا الحديث ، شعرى الحاضر ، والواقع أن الشعر لا نهاية له ، ولكن أظن أن هذا لا يتحقق فى حالة الفكرة المختمرة 1 (١) .

انتهت الجلسة الأولى .

۱۹٤۷/٩/۲۱ في ۱۹٤۷/۹/۲۱ .

عقد الباحث جلسة ثانية مع الشاعر ، وقد ذكر الشاعر في هذه الجلسة ملحوظتين على جانب من الأهمية :

(۱) أنه يميل أحياناً إلى نظم الشعر بدون أن يستطيع تحقيق رغبته هذه ، فإذا هو ينفرد بنفسه ويظل يردد عدة أبيات لشاعر ما ، أو أبيات قالها هو نفسه في قصيدة سابقة ويظل هكذا « يحنن نفسه » على حد تعبيره وأخيراً « يحن » وإذا به ينظم الشعر .

( س ) وقال أيضاً إنه إذا بدأ ينظم قصيدة فلا بدأن يمضى فيها إلى نهايتها في نفس الجلسة (١١).

وفي جلسة ثالثة أبدى الشاعر ملحوظات أخرى ، فقال :

(۱) يعجبنى جدًّا الصوت المرجمَّع ، حتى واو كان الترجيع بدون ألفاظ ، حتى واو كان المرجع عابر طريق ، فإن هذا الترجيع كثيراً ما بدفعنى إلى أن أغنى وأنشئ شعراً . . .

( َ ) لقد قرأت كثيراً ، كثيراً جداً ، قرأت حتى كدت أجن ، كنت أقرأ حتى أصاب بدوار ، ولقد تعلقت تعلقاً شدبداً بباير ون ولا ، رتين وشوقى . لقد كنت أجلس فى قهوة بايرون لمجرد أن اسمها كذلك . لقد أحببت بايرون جداً ووقفت عنده طويلا ودفعنى ذلك لأن أقرأ عنه كتباً كثيرة . . .

رح ) ولقد جن جنوني شغفًا بقراءة رباعيات الخيام ، كنت أريد أن أقرأها بالفارسية ، فدفعني ذلك إلى الذهاب إلى باريس والبقاء هناك سنتين ، أدرس فيهما اللغة الفارسية لا لشيء إلا لأنى أريد أن أنوز من ذلك بترجمة الرباعيات إلى العربية . لم أكن أريد أن أتوظف مثلا . . .

<sup>(</sup>١) الحلسة الثانية في ٢٧/ ١٢/ ١٩٤٧.

(د) يهمنى طبعاً أن آتى فى شعري بشىء لم يأت به أحد من قبلى لم يأت به أحد من قبلى لم يأت به أحد قط ، هذا يهمنى جداً . ويهمنى كذلك أن أرضى نفسى أولا ، ومع ذلك فقد كنت أنشى القصيدة فى منتصف الليل ، ولا أتوانى عن إيقاظ البواب لأسمعه إياها .

( ه ) ويسر ني جداً أن أقرأ شعرى فيبكى من يسمعنى . . . إن الابتسامة أمرها يسير أما الدمع فأمره عسير كل العسر . إن ألذ شيء عندى أن أبكى . أحب البكاء دائماً (١) .

وبعد ، فاعل صورة الشاعر الآن تكون قد اكتملت أو كادت وتميزت فيها الخطوط والألوان والأضواء والظلال . . .



<sup>(</sup>١) الجلسة الثالثة في ١٩٤٧/١٢/٧٨.

### 

كتب عنه المغفور له الشيخ مصطفى عبد الرازق: « . . . وفى صوت رامى همسة ذات حنين خلقت لترجيع ذلك الشعر القصير البحور الخفيف النغم . . .

أما رامى فبلبل جيله الصدّاح يغنى على توقيع عواطفنا الغرامية المتحمسة القصيرة وينوح على نبض آلامنا الوجيعة السريعة بنغماته العذبة في الغناء وفي النواح.

كل شعر رامى ــ إلا قليلا ــ من الأبحر القصيرة التى تلذ رناتها لذوقنا العام وتغلب على موشحات عصرنا وأغانيه . . .

وديوان رامى جميعه ديوان حب وألم ، ولا غرو فهو لحن نهضتنا الشابة التي يحدوها في سبيل الحياة الحب والألم . . . . » . (١)

ورأى فيه شاعر النيل حافظ إبراهيم «شاعراً كثير الاعتماد على نفسه في شعره ، فلا يتسلق على كلام غيره . . . وأثر ذلك بيتن في غزله ووصفه ؛ فقد نحا فيهما منحى عصرياً جديداً » (٢) .

ويشايعه في هذا المعنى الأستاذ محمد طاهر راشد الذي يرى أن ميزة رامى « هي عدم انتحاله شيئًا من معانى الغربيين على كثرة إدمانه النظر

<sup>(</sup>١) عدد السفور الصادر في ١٩١٧/١١/٢ .

<sup>(</sup>٢) عدد عكاظ الصادر في ٢ يناير ١٩٢١.

في أشعارهم» (١) -

ورامى عند الأستاذ محمد عبد الجبيد حلمى (٢): « شاب طروب لعوب لا تراه إلا ضاحكاً مازحاً خفيف الروح ، ولا تقرأ شعره إلا مناحة وعويلا وأسي قتالا . . . ومن هنا يقول قوم إن « رامى » صناع ماهر ينتزع البكاء من الضحك، ويصور الألم من مادة الطرب والسرور! وإلا فكيف تجد قيثارة نفسه صافية مازحة لا تركن إلا إلى طرب ولذة ، م تنشد ألحان تلك القيثارة فإذا هي صورة أخرى لنفس غير نفس رامى ؟! » . أما الأستاذ عبمان حلمي فعنده : « شعر رامي أول شعر في عصرنا ينبهنا إلى شعر الأندلس . شعر منغوم موسيقي إلا أنه ليس بالعميق التفكير . فرامي يفهم القارئ كل ما يريد أن يقول بسهولة ولكنه لا يهيجه القارئ كل ما يريد أن يقول بسهولة ولكنه لا يهيجه أو يثيره ، ولعل هذا هو السر الوحيد في ميل الكثيرين له» (١)

ويقول الأستاذ محمود عماد: لا ولقد رأيت رامى وقرأت له، فرأيت شاعراً وقرأت شعراً . . . ولو أنى لم يتح لى شخصه فى يوم أتيح لى قوله ، وأردت فراستى على أن تجمعه من شعره فتجرد لى من كل بيت له عضواً ، لاستوى أمامى شبح ضئيل متهدم ، للدمع فى خديه أخاديد ، لا يتكلم الا همساً ، ولا يهمس إلا أنيناً . أما وقد رأيته وحققته فلا أكاد أوقن أن شخصه هو الموزع فى شعره لأنى أعرفه شاباً ممتلئاً صحة ونشاطاً وإن لم يمتلئ لحماً وشحماً . لا تفترق شفتاه إلا عن ضحكة ولا تلتقيان إلا على بسمة » (٤).

وكتب عنه الأستاذ مصطفى الدباغ وأحمد رامى شاعر الحب والدموع أو والفريد دى موسيه العرب ،

<sup>(</sup>١) عدد السفور ١٩٢٠/١/١١٩١.

<sup>(</sup>٢) عدد كوكب الشرق ٢٦/٧/٢٦ .

<sup>(</sup>٣) عدد السفور ١٩١٨/٨/١٩١.

٠ ١٩١٧/١١/١٥ عدد الحال ١٩١٧/١١/١٥ .

وللأستاذ تلاميذ كثيرون في مصروفي سوريا والعراق وفي فلسطين ينسجون على منواله ويستمدون من روحه وعاطفته ، وأخص بالذكر منهم الشاعر الفاضل إبراهيم طوقان ، والشاعر الرقيق أبو سلمي ، وأخونا الكاتب والشاعر المقل أكرم الحالدي ( ابن الوليد) .

ومن طرائف ما كتب حول رامى تلك الأبيات التي نظمها فيه صديقه الأستاذ أمين عزت الهجين:

لو كنت غانيـة لكذ وجلست بین یدیك آسد وتحذت خفق فؤادك الحسا وشممت ورد رباك فيا حسبى فخاراً أن تكو ووهبتى عــرش الحيــا وأرى الحسان يقلن عنى كل تــروم لنفسهــا وتبيت طائرة الفاؤا آنا من شربت رحيـق وكرعت من صفوي وشمت ولست آلامی وکیف فاصدح بشعرك لي لعل وتعال أحمل ما عناك ونبيع للكأس الهمــوم ونشسترى منهما الأماني

ويشبهه الأستاذ على أدهم في الشعر التصويري بالشاعر مور صديق الشاعر بير ون ومع هذا فإني أرى الشعر التصويري الذي تتجمع فيه لوحة بألوانها

وظلالها داخل إطار خاص ، لا يوجد عند رامي إلا قليلا . . . في حين

نجد عنده وبخاصة في أغانيه الناحية التحليلية أو وحدة الموضوع . . .

ت عشقت روحك والمعاني مع في الدجي عذب الأغاني س في النجوي لساني ح الشذا حلو المجاني ن عشقتی دون الغـوانی ل وجئتني بالصولحسان هذه فخر الحسان قدرى وتحسدنى مكانى د وراء أسراب الأماني إخلاصي وذقت جني دناني وجيعتي مما أعاني طوی ابتساماتی زمانی الشعر يدهب ما شجاني وأنت تحمل ما عنهاني

ويقول الاستاذ الهراوى: « ولا عيب فى رامى إلا أنه ناظم در مصقول وغير . مصقول ، ولعل ذلك راجع إلى أن شاعرنا العزيز يندفع و راء معانيه غير متريث فى اختيار عباراته على الأسلوب المصفيّى . . .

زى له عبباً آخر وهو ضيق ألفاظه عن معانيه حتى ليكاد المعنى بختنق من طوق اللفظ. ومع ذلك فقد نرى أن ديوان رامى أشبه ( بخريطة المغرافية ) تمثل الدنيا العريضة على صفحة محدودة . . .

وأكثر ما تظهر مواهبه إذا حدثك عما في طيات نفسه من الشجون ، أو نقل إلى سمعك حنينه ونجواه ، أو وصف إلى عينيك مجالى الطبيعة في الطير الصداح أو الزهر الفياح أو الغمام السارى أو النهر الجارى ، أو السماء ذات النجوم ، أو الرياض ذات الكروم ، أو الأغصان يميل بها النسيم ، أو المهاة بين عود وقينة ونديم ... » (١)

ويرى الأستاذ إبراهيم زكى (٢)أن: ٥. . . رامى يميل فى وصفه دائماً أن يُلبس الشيء الموصوف لباساً من نفسه الحزينة ، ولا يكاد يرى شيئاً إلا و يجد له مشابها فى نفسه . ومن ذلك قصيدته فى وصف قصر مهجور بعد أن فرغ من وصفه وصفاً دقيقاً قال :

وسرت فيك وحشة مثلما خيم حزنى على فؤادى الكسير نحن صنوان في التعاسة يا قص ركلانا أشقاه عسف الدهور

ولعل هذا الأنين الموصول الذي لمسه الناقد هو الذي حدا بناقد أصيل كالأستاذ السحرتي إلى أن يسلكه بين شعراء « اللهفات الغرامية الذليلة . . . كأنها حلا له أن يغني حبه الضائع الذليل في قفص حديدي » (٣). فتقول مجلة البيان : « رامي شاعر غزل مطبوع عذب الروح يأبي إلا

<sup>(</sup>١) عدد النظام الصادر في ١٤ /١٢/ ١٩١٠.

<sup>(</sup>٢) عدد السفور الصادر في ١٩٢٠/١٢/٢٤.

<sup>(</sup> ٣) كتاب « الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث » للأستاذ مصطفى عبد اللطيف السحرتي صن ٢٣٠ .

أن يكون شاعراً من جميع نواحيه كأنه يجارى العباس بن الأحنف الشاعر الغزل الذي كان كله شعراً وظرفاً وطبعاً يتدفق ، وقلباً من قلوب الطبيعة يخفق» (١).

تقول صحيفة عكاظ : « ومن الهراء قوله يعنى جذوة حبه المعنوية : جذوة في قلبه لو هاجها هائج يسطع في الصبح ضياها فلم قال الصبح ، ومعنى البيت كلما هاجها هائج سواء كان ذلك في الظهيرة أو الضحى أو المساء . . . فهل هي لا تسطع في الظهيرة إذا هاجها هائج . . . »

لقد غاب على الناقد اللمحة الفنية فى لفظة « الصبح » من حيث موضعها فى البيت ، وحسبها حشواً يتلقفه عيباً يغمز به الشاعر . . . ولو نفذ حسه إلى بلاغتها للدلالة على شدة وهج الجذوة حتى إن نور الصبح الغامر لا يغطيها فهى تظهر فيه . . . لا بل تسطع وتضى ع . . . ولو استبدل الشاعر بلفظة « الصبح » لفظة المساء كما أراد الناقد لخبت بلاغتها لأن الظلام يظهر ضوء الشمعة ، فلا ميزة للجذوة تظهر فيه . ويبدو أن الناقد نسى نقد الخنساء بيت حسان :

في عددها الصادر في ۱۹۱۸/۷/۱۸ مقارنة بين شكري و رامي

<sup>(</sup>۱) مجلة البيان العدد الصادر في يناير ۱۹۱۸. وقد عقدت السفور عدة مقارنات بين رامي ومعاصريه من الشعراء كما تناولت شهره صحف : الاتحاد ، الحامعة ، فلسطين ، الصاعقة ، في المدرينات ، ولم تخل كتابتها من إسراف في المدر أو الذم . في المدر في ۱۹۱۸/۳/۲۸ مقارنة بين المازني و رامي وفي عددها الصادر في ۱۹۱۸/۳/۲۸ مقارنة بين شكري و رامي وفي عددها الصادر ۲۵/۱۹/۱۸ مقارنة بين شكري و رامي وفي عددها الصادر ۲۵/۱۸/۱۸ مقارنة بين شكري و رامي وفي عددها الصادر في ۱۹۱۸/۰/۲۸ مقارنة بين شكري و رامي

لذا الجفنات الغر يلمعن فى الدجى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما وكيف ودت له الشاعرة البصيرة بالنقد ، الراسخة فى الفن أن يقول : لذا الجفان الغر يضئن فى الضحى وسيوفنا يسلن من نجدة دما لقد أرادت له أن يغير فيا يغير من ألفاظ البيت لفظتى «يلمعن» و «الدجى » وأن يضع مكانهما «يضن » فى «الضحى » ليكون المدح أبلغ وأوفى وأدل على عظمة صاحبه وكرمه وشجاعته (١).

هذا رأى النقاد العرب والصحافة العربية في شعر رامى . . . ترى ما هو رأى الأقلام الأجنبية في شعر الشاعر ؟ كتبت الإجبشيان ميل (٢):

« His style is terse. Every verse contains a thought expressed in delicate and fitting language, and the whole is a work of art».

### وكتبت الإجبشيان ميل في موضع آخر:

« Ramy Effendi dees not model his art on that of other poet, he appreaches all, he describes from his own original standpoint whether it be beauty, or the mourning of Nature, childhood or early old age. »

#### كما كتبت الإجبشيان جازيت تقول (٣):

(١) واضح أيضاً أن الحنساء أرادت بلفظتي (الحفان) ، (يسلن) الدلالة على الكثرة .

(٢) الإجبشيان ميل في عددها الصادر في ١٩١٧/١١/١٧ والترجمة العربية : «أُسُلُوبِه محكم ، وكل مقطوعة تشتمل على فكرة يبرزها في لغة رقيقة موائمة ، وشعره في مجموعه يحمل طابع الفن » .

(٣) الإجبشيان ميل في ١٩٢١/١/٢٩ والترجمة العربية: « ورامي (أفندي ) لا ينظم شعره على منوال غيره من الشعراء . وهو حين يصدن يصدر عن عالمه الحاص =

«Rami Effendi seems to write only when the spirit moves him, when he is touched by a beautiful piece of natural scenery, by a lovely face, by the memory of a a great loss-like that of his father».

«The prevailing vein in these poems is melancholy, as Rami seems to look only at the dark side of things, for even in describing nature, he turns to a sad memory which to him, agrees with the view before him». (Y)

وقد ترجمت The Egyptian Gazette في عددها الصادر في ٢٠ أغسطس سنة ١٩٣٦ قصيدته «الجندى المجهول» بعد أن حيت ظهور الجزء الثالث من ديوانه .

وترجمت مجلة The Sphinx إلى الإنجليزية قصيدته بنات (٣) الشعر . ومطلعها

OH Muses Why

have you my

side fersaken

<sup>=</sup> سواء أكان الموصوف الجمال أم أنين الطبيعة أم عهد الطفولة أم المشيب المبكر.

(١) الإجبشيان جازيت في فبراير ١٩٢١ والترجمة العربية : «ويبدو أن "رامى" إنما يكتب حين تخايله عرائس الشعر ، وحين تهتز شاعريته لمشهد جميل من مجالى الطبيعة أو وجه رائق الحسن أوذكرى أليمة كفاجعته في أبيه...

(٢) والترجمة العربية : «والعنصر الغالب في شعره هو الحزن ، لأنه فيما يبدو ينظر إلى الأشياء من ناحيتها القاتمة حتى ليكاد ، وهو يصف الطبيعة ، يرتد إلى ذكرى حزينة تلائم المنظر الذي يراه أمامه » ....

<sup>(</sup>٣) مجلة أبوالهول في أول يناير ١٩٢١ والترجمة العربية : بنات الشعر ماألهاك عنى وماذا نفر الأشعار متى

To an o'd Love
Ah, my yearing for
past day is
everlasting

وقصيدته: عهد قديم ومطلعها (١)

كما ترجمت لرامی صحیفة Le Journal des Poetes البلجیكیة Oublier, C'est Encore Se Souvenir. واختارت له قطعته (۲) ذكری النسیان

ومطلعها :

Je me suis éloiné de toi,
dans l'espoir de t,oublier,
et de fermer pour tour toujours,
le livre du passé.

هجرتك على أسلو وأنسى وأطوى صفحة العهد القديم

وهى مكونة من أربع قطع .
وهى مكونة من أربع قطع .
وترجم له Gaston Brthey فى كتابه Stages et Peetes D'Egypte فى كتابه Gaston Brthey ما نوه بمسرحياته قصيدة « الجندى المجهول » ص ٧٥ — ٧٦ ، كما نوه بمسرحياته وترجمته « لرباعيات الحيام » وعده ألفريد دى موسيه مصر . . . .

كما ترجم له قصيدته « الوحدة » التي مطلعها : رقد الساهدون حولي وعيني ليس تقوي على انطباق الجفون

وقد ترجم رامى نفسه بعض شعره إلى الإنجليزية سنة ١٩٣٦ . . . . مثل أغنيته : « يا غائبًا عن عيوني » :

(١) والترجمة العربية :

ياً عنيني إلى الليالي المواضى وشقائي من الليالي البواقي المواخي الليالي البواقي الد المواضى الليالي البواقي الد المواضى الد المواضى وقد ترجمت المواضى المواضى الموقى وحافظ إبراهيم المازني والعقاد وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم .

On the banks of the Nile among the flowers,
In the glimmer of the moon under the trees,
On board a beat, to drift together,
Chanting me lays of love and hope,
Till the bowers of heaven resound your song,
and the world listens, while I weep.

ويقابل هذا من القصيدة في العربية : « يا غائبا عن عيوني »:

على ضفاف النيل بين الزهر وفي ضياء البدر تحت الشجر أو فاهبط الزورق يسبح بنا وغنى لحن الهوى والمي والمي واجعل سماء المغاني تدوى بعدب الأغاني أنا تصغى لك الدنيا وأبكى أنا

أما فارس فقد كتبت صحيفتها جهره نما في العدد الثامن سنة ١٩٣٢ صحيفتها جهره نما في العدد الثامن سنة ١٩٣٢ ص

« أشعار شرا در محافل أنس وطرب بانغمات فرح أفزا ، ولحنهاى غم ربا ، لوليان صاحب غنا ، بمسامع أصحاب دوق وإدراك ميرسانند ، وفرح بر فرح ، ونشاط بر نشاط حاضرين ميفزابند واين جوان فاضل را مصريان ( شاعر شباب ) بخوانند وازاسنيد فن شعر عصر داتند » .

والترجمة العربية:

لا وأشعاره في محافل الأنس والطرب بنغماتها المنعشة وألحانها الشجية تصل إلى مسامع أهل الذوق والإدراك وتزيد في قرح الحاضرين ومرحهم. وهذا الشاب الفاضل يدعونه في مصر شاعر الشباب ويضعونه بين أساتذة فن الشعر في هذا العصر ».

و بعد عرض رأى النقد والصحافة الأدبية . . . عربية وأجنبية في شعره ، فإن من واجب الدراسة أن تلمح بعين النقد مثل هذا البيت : قل هم ساكن على النيل يهدى شوقه عن يمينه والشهال (١) يمينه والشهال كلام مرصوص إلا إذا كان الشاعر يعد "الشرق كله معراب صلاة فهو يسلم تسليماً .

ومثل هذا قوله من قصيدة « حنين » (٢):

وشبابی ضحیة لك یا مصر وعـزت ضحیة الأعمار كلام یفتقد حرارة الروح الوطنیة المتأججة . . . إنه كلام فحسب ألیس فیه لفظة «ضحیة» وهی من ألفاظ الشعر الوطنی ؟

وتحذله شاعريته أحيانًا فيقول (٣):

غيرة النفس أصلها الحوف من ميل حبيب إلى محب ثـان فإذا ما أيقنت إخـالاص من تهوى قطعت الشكوك بالإيمان

كما تقول العامة يقطع الشك باليقين . وكثيراً ما تعذب العامية وتقرّب الفصحى إلى الحياة بنبضها . والمثل حى فى شعر البهاء زهير ولكن بلقطات معينة لها نكهة خاصة .

\* \* \*

وإن تصفية شعره مع كل طبعة لا شك أنها أخفت أخطاء وسمات موضوعية وفنية . وما معنى التصفية غير طرح القشور استغناء باللباب . . .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قصيدة « نجوى» - ص ۹۹ من الديوان .

وهذا المعنى الذى أنقده هنا في موضع النقد قد استشهدت به على معنى شخصى ص ٤٤ لاعلاقة له بالفنية .

<sup>(</sup> ۲ ) قصيدة « حنين » – ص ۲۰ – ۲۲ من الديوان .

<sup>(</sup>٣) من قصيدة «الغيرة» – ص ٢٥ من الديوان.

وبعد ؛ فلقد شغل الشاعر عصره: كتابه وصحفه.

ولكن متى كان حكم الناس - مدحوا أم قدحوا - مقياسًا دقيقاً يعتمد عليه في اطمئنان ، الناقد أو المؤرخ . . . إنهم ليسوا بمنجاة من المنازع البشرية التي جبلت عليها نفوسهم ، تلك المنازع التي ترجح معها كفة الميزان أو تشيل وما بها عامل نقصان أو رجحان . . . والناس منهم العدو والصديق . . . والمنافس والقرين . . . والنافس والقرير . . . فحكمهم لا يبرأ - وأنتى له - من الهوى ؛ ولا يسلم من الغرض فهو مدخول من هذه الناحية ، مأفون لهذا السبب . . .

ولكنه مع هذا كله ، له ـ على عيوبه ـ دلالته ومعناه . . . وهو بعامته يمثل ـ على الأقل ـ ظلال الشخصية المدروسة فى عصرنا ـ وفى الظلال من المعانى والإيحاءات ما يكمل الصورة المعروضة ويبرزها . . . أو يبرز وجها للحقيقة فيها .

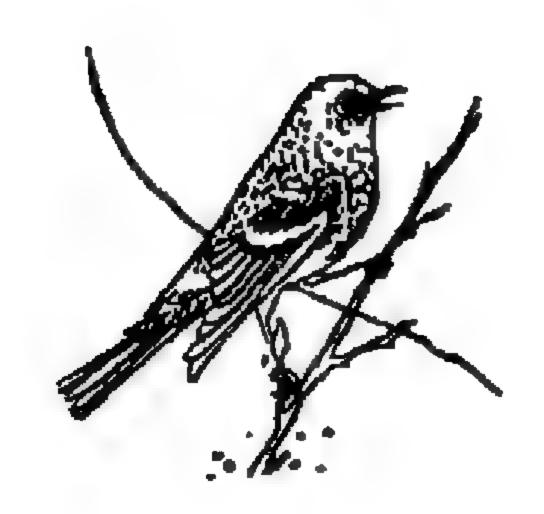

## رياه العالي

. . . ووقع فى يد أحمد تلميذ السنة الأولى الثانوية ترجمة البستانى لرباعيات الحيام فبهرته وتهللت نفسه للطائف المعانى فيها . . . و بعد سنتين قرأ ترجمة محمد السباعى عن الإنجليزية .

ثم دخل المعلمين وأتقن الإنجليزية فقرأ الرباعيات في الإنجليزية عن فتر جيرالله ، ولكنه أحس إحساسًا خفيًّا أنها في لغتها الأصيلة لا بد أن تكون أسمى من هذا . . . لقد تفتحت نفسه الآن وتيقظ طموحها ، فلم تعد تقف عند السطور ، بل تتطلع إلى ما وراءها ، ولم تعد تقنع بالميسر لها بل تنشد الكمال المكن . . . وطوى طالب المعلمين جوانحه على أمنية . . .

تخرج أحمد من دار المعلمين ، واشتغل بالتدريس ، ثم التبحق بدار الكتب . . . وكأن الله أراد به خيراً فهيأ له أسبابه . . . لقد بدا للدار أن ترسل مبعوثاً لدراسة فن المكتبات واللغات الشرقية فوقع الاختيار عليه . . . .

وما أسرع ما سعى الحالم بالحيام إلى باريس . . . وسأل مدير البعثة شاعرنا عن اللغة الشرقية التي يروم دراستها فقال له على الفور : الفارسية . . . وهنا سأله الرجل مستطلعًا : لماذا ؟ فقال رامى : إن فى دار الكتب ألف مخطوط بالفارسية ، واللغة العربية ملأى بالألفاظ الفارسية ! . . وما حاد ؛ وإن كان الجواب الصحيح أو أهم ما فيه ،

مكنوناً فى نفسه لا يُبديه . . . لعله قدر أن من اللياقة أن يقول ما قال ليخلع على مهمته طابع الجد ، ويضني على رغبته صفة الرسمية .

على كل حال لقد كان له ما أراد ، ودرس اللغة الفارسية ليقرأ فيها رباعيات الحيام . . .

وانصرم عام على طالب البعثة ، ولكنه لم يضع هباء ، فقد أصبح يفهم عن الفارسية . . . ووقعت له في هذه الأثناء نسخة من الرباعيات بالفارسية مترجمة في باريس إلى الفرنسية نثراً فحدت به إلى الاطلاع على غيرها . . . حتى إذا أنس إلى الفارسية ترجم لنفسه الرباعيات على هامش كتاب المسيو نيقولا ( نسخة طهران ) .

ثم قابل أحمد رامى، الأستاذ إدوارد براون فى كمبردج، وذهب إلى برلين وغيرها من العواصم، والرباعيات أبداً تخايله . . . كان يتغنى بها بينه وبين نفسه حتى رضى واطمأن إلى أن يخرجها سنة ١٩٢٤، فكان بهذا أول شاعر شرقى عربى يترجم رباعيات الحيام شعراً عن الفارسية (١). . .

李 森 泰

وحين ظهرت رباعيات الخيام في ثوب عربي من نسج رامى اختلفت الآراء إزاءها اختلافها إزاء شعره . . . فبينا يقول الأستاذ محمد فريد أبو حديد : « وإنا لمغتبطون بأن في مصر مثل رامى من يذيقنا بمثل هذا اللفظ السهل الممتنع شيئًا من اللذات المعنوية التي يشعر بها قارئ

<sup>(</sup>۱) عندما ترجم راى الرباعيات لم يلبث أن تحمس لها الأستاذ سليم حسن فطبعها له فى المعارف وهو لايزال فى باريس .. و بعد أن ترجم راى ، لأول مرة فى الشرق ، الرباعيات عن الفارسية شعراً تلاه الزهاوى والصافى النجنى وحامد الصراف وعبد الحق فاضل من العراق ،

كما ترجمها عن الإنجليزية محمد السباعي ووديع البستاني .

وقد طبعت ترجمة رامى للرباعيات سنة ١٩٢٤ ، ١٩٣٢، ، ١٩٥٠ ،

رباعيات الحيام» (١) ، إذ بالأستاذ سلامه موسى يقول: «كلا البستانى والسباعى ترجم عن الإنجليزية ، أما الترجمة الثالثة فهى لأحمد رامى وقد ترجمها عن الفارسية . . . .

وبعد المقابلة والمراجعة أقول إن السباعى قد فاز بمراحل على غيره فى ترجمة الرباعيات . وليس ذلك بغريب . فالتبريز فى الترجمة هو على الدوام لمن كان أكتر تضلعاً فى اللغة وأتقن صنعة . . . والسباعى لا يتزاحم فى كلتا الخاصتين » (٢).

على حين يقول الأستاذ صدق عن رامى : « وتمتاز ترجمته على سابقتيها بأنها أقرب مأخذاً وأرق حاشية وأجمل تصويراً لولا أن بعض رباعيتها أدنى إلى النثر منها إلى الشعر فيحس القارئ عند قراءتها بافتقار إلى النغم الموسيقي والنشوة الروحية» (٣) . كما أحب الناقل : « لو راعى المترجم الأديب تنسيق الرباعيات حسب تداعي معانيها وتسلسل روحها على قدر المستطاع حتى يبلغ المعنى إلى الصميم من نفس القارئ ويشيع في أجزائها ، لا أن تعبر الرباعية في أثر رباعية من نوع آخر ، فيتوزع في أجزائها ، لا أن تعبر الرباعية في أثر رباعية من نوع آخر ، فيتوزع عنها المتأثير ويقل فعله في النفس . على أننا نعلم أن النسخ أو النسخة التي نقل عنها المترجم الأديب غير متسقة هذا الاتساق الذي نقول به » (٤) .

ومن حق رامى على التاريخ هنا أن نسجل أيضًا له شهادة الأستاذك. هناره الذي يقول: « ويظهر لى أن الترجمة تشابه الأصل بقدر ما يتمكن

<sup>(</sup>١) عدد اللواء في ١١/٩/١١)

<sup>(</sup>٢) عدد البلاغ في ١٩٢٤/٨/٣ . وإنى لأعجب كيف ند هذا الرأى

ءن الأستاذ سلامة موسى الذي يؤثر السهولة على الحزالة

<sup>(</sup>٣) عدد السياسة الصادر في ١٩٢٤/٨/٢٢ .

<sup>(</sup> ع) عدد السياسة الصادر في ١٩٢٤/٨/٢٢ -

<sup>(</sup> ه) الأستاذ كليمانت هوار Huart أستاذ اللغة الفارسية بمدرسة اللغات الشرقية بباريس وقد تتلمذ رامى عليه سنتين هناك .. ويتصمل بهذا =

الأصطلاح السامي على نقل الأصل الآرى».

وبمن نقد الرباعيات الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني فقد عدً ترجمة فترجرالد « أشعر صورة » مع إقراره بأنها قد لا تكون أصدة ق صورة « أما ترجمة رامى أفندى فقد تكون دقيقة ولكن الروح الشعرية فيها ضعيفة ، وحسبك أن تقرأ له:

فتبتليه يصنوف العنا يريق ماء الوجه في الاقتنا

لأنها تطرد همى الطويل تناول الكأس ، ورأسي يميل

تطيق حمل الهجر والفرقة

يا دهر هذا العيد ما ذا جي والقوت لا يجنيه من غيرأن لتتوهم أنك تقرأ أوراداً لا شعراً . . . أو قوله (١):

عيشى من غير الطلا مستحيل ما أعدب الساقي إذا قال لي أو قوله :

لا الوصل ميسور ولا مهجي وليس في وسعى أشكو فيا أعجب في هذا الهوى شقوتي

لتكره الشعر كله والخيام قبل سواه ! على أن له رباعيات وُفق في

القسم الأدبى بالإجبشيان جازيت S. Spiro Bey ماكتبه «He uses an easy simple language as adopted by Omar, so that the reader finds no difficulty in following the sense the Persian poet desired to convey».

والرجمة العربية:

لقد استخدم لغة بسيطة سهلة كلغة عمر حتى إن القارئ لابجد صموبة في متابعة الروح التي أحب الشاعر الفارسي أن يشيعها .

(١) عنيت بتفاصيل نقد المازني لأن أدب المازني موضوع دراسة لى في كتاب آخر ، فحديثي عنه حلقة متصلة لما كتبته هناك لولا أنه أشد اتصالاً بموضوع رامي وأمس به ، إذ الرباعيات تقع من نشاطه الأدبي في · الصميم في حين أنها عند المازني لون من الألوان . . .

نظمها بعض التوفيق مثل قوله:

لم يجن شيئًا من مجيئى الوجدود ولن يضير الكون أنى أبيد واحديرتى ما قال لى قائسل ماذا اشتعال الروح ماذا الحمود

ولكناً بعد الفراغ من تصفيح الكتاب رأينا أنفسنا نقول ما أشد افتقارنا إلى ترجمة للخيام » .

وفي معرض النقد وقف المازني عند ترجمة الرباعية :

وإنما نحن رخاخ القضاء ينثرنا في اللوح أنتى يشاء وكل من يفرغ من دوره يلقى به في مستقر الفناء

وقارنها برجمته عن فتزجرالد:

هذه رقعة شطرنج القضاء ولها لونان : صبح ومساء ننقل الحطو بها كيف يشاء ثم تطوينا صنادق الفناء

« والصورة هنا أتم والتعبير عن المعنى أدق : والفرق ظاهر بين القول بأن القول بأن القول بأن القول بأن القول بأن القضاء ( ينثرنا ) على رقعة الشطرنج . . . والقول بأنه ينقبلنا من هنا إلى ههنا كما يشاء هو أصبح التعبيرين . وتأمل هذه لرامى أفندى :

لن يرجع المقدار فيا حكم وحملك الهم يزيد الألم . واو حزنت العمر لن ينمحى ما خطه في اللوح ذاك القلم وضع إلى جانبها هذه الترجمة لقول فتزجرالد وهو أسمى وأشعر

وأقوى :

أبدأ يسطر ما شاء القلم ثم يمضى ا نافذ الحكم أصم ليس يمحو نصف سطر ورع لا ولا يغسله دمع سجم وهذه أيضًا لرامى أفندى:

(١) كما نقد ترجمة رامى لهذه الرباعية الأستاذ عبدالله حبيب في عدد الضياء الصادر في ١٩٣١/٢/٢٧ .

سمعت صوتاً هاتفاً في السحر هبوا املأوا كأس الطلى قبل أن

ويقابلها من ترجمة فتزجرالد:

بينها أحلم والفجــر رطيب كأسكم من قبسل أن تؤذنكم كأس محياكم بمحتسوم النضوب

طرق السمع من الحان مهيب

نادى من القبو (غفاة البشر)

تفعم كأس العمر كف القدر

وواضح أن إفعام القدر لكأس العمر – وهو تعبير غريب – دون إيذان كاس الحياة بالنضوب الذي لا مفر منه. . . » (١) .

كما أخذ المازني على رامى أنه لم يتقيد بالبحر الذي أجرى فيه الحيام هذه الرباعيات...

على أنني بالرجوع إلى الفارسية - ومن حظى أنى درستها - وجدت لفظة « يركنند » ومعناها اللفظى ( يجعل ملآن) ، ومن هنا تكون ترجمة رامى ملتزمة النص الأصلي .

سمع الشاعر هذا كله وانفعل به فكان جوابه على الناقد المرجم الأستاذ المازني:

« يأخد المازني أفندي على ً ... بعد ذلك (٢) ... أني لم أتقيد بالبحر الذي أجرى فيه الحيام هذه الرباعيات وهو بحر معدوم في اللغة العربية فهل أخذ المرجمون قبلي على أنفسهم أن ينزلوا على حكم بحر الذي ترجموه

أما مقارنة حضرة الكاتب ترجمة (فتزجرالله) أو بالأحرى ترجمته له ــ بترجمتی فشیء لا أرضاه بعد أن وضح للمتأدبین أن فتزجرالد كان

<sup>(</sup>١) عدد الأخبار في ١٩٢٤/٨/٢. وقد عاد المازني فنقح هذا النقد عندما جمعه فی کتابه حصاد الهشیم ص ۹۲ - ۹۸.
(۲) اکتفیت بهذا من الرد لأهمیته .

برجم الرباعية إلى نثرتم يحيل هذا النثر شعراً ينظر فيه إلى أذواق القارئين وتمشى المعانى مع اللغة الإنجليزية ، وبعد أن قال ناشر ترجمته لرباعيات الخيام فى نسخة (توخنتز) إنه أباح لنفسه حرية شديدة فى عدم التقيد بالأصل . . .

ولئن راق المازني أفندي (فتزجرالد) نقلا عن الفارسية فلن يروقنا ما ترجم هو نفسه من الرباعيات الإنجليزية . ولن يعطينا صورة عن الحيام الذي شوهت رباعياته في ترجمتين متتابعتين . . . أما أخذ المازني أفندي على قولي (تفعم كأس العمركف القدر) . وعده ذلك تعبيراً غريباً فشيء يلام عليه الحيام نفسه \_ إذا صح لحضرة الكاتب أن يلومه . لأنه هكذا يصور وهكذا قال . . . وما ترجمة (فتزجرالد) لهذه الرباعية إلا تغيير تراءي له وفضله على الأصل .

بقى على أن أقول للمازنى أفندى إن (فتزجرالد) أهمل قسماً كبيراً من رباعيات الخيام وهو قسم المناجاة . وفي هذا القسم ، الرباعيات التي لم ترق لحضرته فسهاها أوراداً لأنه لم يتعود هذا النوع فيا قرأ من ترجمة (فتزجرالد) . . . أما إنزاله القراء على كراهية الشعر والحيام عند قراءتهم ماترجمت من رباعياته فشيء يطالب به نفسه ، لأن الأذواق تختلف والآراء نتضارب ، والأمزجة تتباين ، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولم يبخس الناس أشياءهم . . . » (١) .

لقد لاح الغضب على وجه رامى ، ولكن تساوق رده واتزانه يوحى أنه غضب الطموح الذى تمنى ، فاجتهد ، فأدرك ، ثم غُبين أو ظن أنه مغبون . . .

على أن ترجمة رامى للرباعيات مهما تباعدت الآراء فيها أو تلاقت فإن فيها نفحة من روح الحيام ، وظلا منها من طول معايشته ،

٠ (١) عدد الأخبار الصادر في ١٩٢٤/٨/٦.

واهتمامه به، وحبه له . ولعل رامى كــكف بالخيام لأن فيه منه أشباها فشاعر الفرس قدرى مثله ، طروب مثله ، غنائى مثله . . . فلا غرو أن يتلاقيا عبر الأجيال . . .

أنا لا أحكم بهذا لترجمة رامى للرباعيات ، فما بهذه السهولة تصدر الأحكام ، ولكنى أيضًا لا أريد أن أتناولها بتفصيل وتحليل ، لأن الترجمة مهما بلغت لا تبلغ عند صاحبها نفسه بله الناس مكان التأليف الأصيل . وكم بين من يترجم عن نفسه بعد مكابدة وإحساس ، ومن ينقل عن غيره مهما كان إعجابه والتفضيل . . . وأنا في هذا الكتاب أرى الشاعر في ديوانه . . أرى صورته الحقيقية . . .

هذا فضلا عن أن الرباعيات ترجمها الكثيرون ودرسها آخرون دراسة وافية (١) يستطيع من يشاء أن يرجع إليها في تلك المصادر، فهي في ذاتها موضوع ينفرد له البحث والتأليف . . . فهي من هذه الناحية ليست خطاً من موضوع بل هي موضوع كبير شائك أجهد البحث وشعب الآراء بين محو وإثبات فلم ترق فيه حجة بعد ، إلى فصل الحطاب . . .



<sup>(</sup>١) ممن عنوا بدراسة الرباعيات : الأستاذان الصراف وعبدا لحقفاضل .



# السرالثالث عنادت ماعتراكم عنادت

- رامى وفن الغناء
  - أغاني رامي

## ماري وفق العناك

عاد رامى من باريس سنة ١٩٢٤ ، أى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى (١). . . . فوجد الإباحية منتشرة فى الغناء المصرى . . . وسمع أختيه وكانتا فى ذلك الوقت دون الحامسة عشرة - سمعهما تغنيان الأغانى المنتشرة التى ترخى الستارة أو تفتحها فكبر عليه - وهو الذى غنى له أبو العلا فى أيام سفره . . « الصب تفضحه عيونه » . . فحاول أن يحدث انقلاباً وكانت أسبابه ميسرة له حين عرف أم كلثوم وصاغ لها أول أغانيه (٢):

خايف يكون حبك لى شفقة على

وهنا بدأ تطور حاسم فى حياته . . . إذ منذ هذا التاريخ خلف الشعر ـــ إلا قليلا ـــ إلى الزجل .

ولم يكن معروفاً في ذلك الوقت من شعراء الأغاني إلا «بديع

والأغنية أيضاً أول أغانيه الزجلية .

<sup>(</sup>١) كانت الحرب العالمية الأولى من أسباب تدهور الغناء ، فالحرب يتبعها انهيار القيم وانحلال الحلق ، ولإأدل على هذا من انتكاس الأغانى بعد الحرب العالمية الثانية مما اضطر الشاعر ونظراءه إلى معاودة الكرة من جديد كما سنرى .

<sup>(</sup>٢) هذه الأغنية تعد أول أغانيه لها، لأن قصيدة «الصب تفضحه عيونه» غناها قبل أم كلثوم الشيخ أبو العلا محمد ، وقد أخذتها عنه لتأثرها به . وتتلمذها عليه . فضلا عن الشائع في ذلك الوقت أن اللحن يستطيع أكثر من منن أن يؤديه .

خيرى » و « يونس القاضى » و « أمين صدقى » ، ولكن « رامى » لم يتأثر بهم ، و إنما كان متأثراً بقصائد أبى العلا محمد والأدوار القد يمة لعبده الحامولي ومحمد عيان . وكان يسمعها من أبى العلا محمد وإبراهيم عيان وصالح عبد الحيى .

والواقع أنه لم يفكر فى نظم الأغانى إلا بعد معرفته أم كلثوم.

نزل راى الميدان فإذا الله الحسية الثانعة متغلغلة فكان رد الفعل الطبيعي تلك الروما نطيقية التي انتهجها راى . كانت هناك طبقة متوسطة مثقفة أو فى حكم المثقفة . وهذه الطبقة لم يصل بها المال إلى التمتع

بالأوبريتات الأجنبية التي كانت تجلب إلى مصر بين الحين والحين من أجل فئة قليلة مترفة . . . ولكنها أيضًا كانت تنفر ، لتميز تحس به ، من الفن الرخيص الحسى لوجاز أن يسمى هذا الدرك فنيًا ، فلم يكن بد من مقام وسط تمثل عندها في أغاني رامى الرومانطيقية في عاطفتها وصورها وألفاظها . . . .

وقد مكن لهذه الرومانطيقية في الغناء رومانطيقية أخرى في الأدب على يد خليل مطران في الشعر ، وجبران في القصة ، ومصطفى لطفي المنفلوطي في المقالة . فسلكت الرومانطيقية طريقها إلى النفوس والعقول من هذين السبيلين حتى أصبحت مدرسة شايعها في الأدب الأستاذ أحمد حسن الزيات مترجم « روفائيل » و « آلام فرتر » ، والدكتور أحمد زكي مترجم « مرجريت » أو غادة الكاميليا ، والأستاذ على أدهم مترجم « رينيه » لشاتو بريان .

وتابعها فى الغناء – بعد حين – أمين الهجين وحسين السيد ومأمون الشناوى ومصطفى عبد الرحمن وهم من تلاميذ مدرسة رامى الغنائية الرومانطيقية ، كما تبعه آخرون لم يرتفع تقليدهم إلى المنافسة ، فلم يلبثوا طويلا حتى تواروا . .

إن الذين ألفوا الأغانى بعد ١٩٢٤ ، وبعد تأثر الشعراء بأغانى شوقى لعبد الوهاب، وأغانى رامى لأم كلئوم ، كثيرون .

ومن هنا يلقى قوم وزر النواح الشائع فى أغانينا على رامى بحكم تأثر مؤلفي الأغانى به حين عز عليهم تقليد « أون » بيرم وهو مصور فنان لا عاشق محروم . . .

وأحسب أن هذا اللوم سينقشع أو يتناساه أصحابه بعد ظهور اللون الجديد الذي طلع به عبد الرحمن الأبنودي وأحمد حمزة . وأغانيهما لا تتزايل فيها العاطفة أو تتسايل بل تقتصد على وقدتها و دفئها وتعبر بألفاظ صادقة عميقة وحميمة . وهي على بساطتها الطبيعية ، حارة ، كشمس الصعيد . . . وهي تنبعث من العاطفة العامة . . . ولهذا يدور كثير من هذه الأغاني حول وجدان البسطاء ومشاعرهم واهتماماتهم اليومية بألفاظهم البسيطة . . . ألفاظ كل يوم . . . الفراق فيها فراق الأم لا بنها المجند . والحنين ، حنينها إلى عودته كحنين الوطن إلى النصر . . . حتى الحبيب والحنين ، حنينها إلى عودته كحنين الوطن إلى النصر . . . حتى الحبيب يكنى عنه بلغة البسطاء « أيام كان لى حمام يعشج الغيه . أيامها كنت ما أشبع كلام ولا ملاغيه » .

وقد ارتاد طريقهما آخرون من الشباب . . . وتحضرني هنا، للمقارنة، أغنية « الموانى » وأغنية « أيها الفلك » لرامى . فأغنية رامى ذاتية يحددها مطلعها :

أيها الفلك على وشك الرحيل إن لى فى ركبك السارى خليل.

أما أغنية « الموانى » فعين مفتوحة على شتى الأحاسيس . . . . أحاسيس الناس كلهم ؛ فمناديل تلوح الى قضى غيبه . وانتظار طويل لوعته مواويل ولهفه بتنور فى القلوب قناديل ، ولقا الغريب وشوق المسافر ، ودموع وابتسامة. وقولة بالسلامة واهو كله فى الموانى . . .

مذاق آخر . . .

كما يمثل مرسى جميل عزيز لونــًا مختلفــًا . . . فاكهة جديدة . . . . لونــًا بلديــًا فيه طعم أولاد البلدو «طعامتهم» . . .

ورامى القاهرى تختلف أغانيه في قاهريتها عن أغانى صلاح جاهين فابن جاهين ، فرامى ابن بلد مترف (رايق) . . . أما صلاح جاهين فابن بلد لوحته الشمس « كالرجال السمر فوق السفينة » إنه يترجم عن المصرى ع الدفة وعن الفلاح والعامل والطفلة أم ضفاير . . . الأغنية عند صلاح جاهين موكب زاخر . . . . زفة تستهوى العين المصرية . . .

لم يحتفظ بالرومانسية الحالمة وسط ضجيج العصر إلا شفيق كامل ، فأغانيه ناعمة الملمس كالحرير والحبيب عنده كائن أسطورى أحلى من الناس وأشعارهم ولم لا؟ أليس أمل حياته؟ (ياريت زمانه مايصحهوش) كما يشتهى ! . . .

\* \* \*

شبت الحرب الكبرى الثانية ، وانتقل المال بل تدفق نحو الطبقة الدنيا ، فخرج من بينها من اصطنع فناً يسرها على طريقته فعادت الحسية تطل برأسها من جديد . وكان تيارها جارفاً طاغياً هذه المرة . ووجدت أم كلثوم — أن من مصلحتها ألا تقاوم التيار وتعترض سبيله بل تجاوزت هذا إلى مسايرته في ذكاء حين طلبت من بيرم الفنان الشعبي أن يؤلف لها . . . ولم نلبث طويلا حتى سمعناها تغني من تأليف بيرم التونسي ، الآهات — الانتظار — الليالي — تغني من تأليف بيرم التونسي ، الآهات — الانتظار — الليالي للأعلى الأمل — كل الأحبه اتنين اتين — حبيبي يسعد أوقاته » وغيرها من الأعلى الخميلة الشعبية بل صنع لها بيرم الموال وغنت له « الأوله في الغرام والحب شبكوني » .

وكأن المؤلف والملحن كانا على ميعاد ، أوكأن طبائع الأشياء ارتضت أمراً ، فقام بتلحين هذه الأغانى الموسيقي الفنان زكريا أحمد

ذو الطابع المصرى الأصيل ، فجاءت الألحان راقصة تارة ، حزينة شجية تارة أخرى . . واللونان هما طرفا الطابع المصرى في الموسيقي

وراجت أغانى بيرم لأم كلثوم رواجاً كبيراً زكتى الفن الشعبى الذي ساد تلك الفترة من تاريخ الغناء ، وأخذ يزحزح الرومانطيقية شيئًا فشيئًا حتى ردها إلى الوراء تنتظر انجلاء الغمرة التي لم تنحسر إلا بعد أن انصرمت سنو الحرب ، فشرعت الرومانطيقية تكافيح من جدید ، وهذا ألف رامی « سهران لوحدی » و « جددت حبك لیه » و « ياظالمني ».

وإذا كان الفن الشعبي يقابل مدرسة رامي فإن بيرم ـــ وهو عميده ـــ لا يعد "رأساً لمدرسة ، لأنه طراز وحده ليس لأسلوبه بطابعه المعين مقلدون كما هوالشأن عند رامى رأس المدرسة الرومانطيقية في الغناء . . . على أن اللونين : الرومانطيقية والشعبية كثيراً ما يلتقيان فى الصور ، وإن كان بيرم ينفرد بصور شعبية لا يشائيه فيها أحد . نقف ملياً عند لوحته « الليالى » فهناك أهل الهوى :

فيهم كسير القلب والمتألم واللي كتم شكواه ولم يتكلم واللي قعد بعدا لحبايب وحده وبات حزين يشكى هيامه و وجده

خل انعطف على خله ياليل . . . . ياليل

يقول له لحن الشوق وخله يقوله ياليل . . . . ياليل . . . .

وقيهم ناس من قلوبها تقول باليل

وناس على الأرغول تقول ياليل

وفيهم الشاعر يهتف

احناً معاناً بسدر طالع في ليلة القدر فيها حبيب القلبب وافي ووفي النسدر هوه يقول ياليل ياليل واحنا نقول ياليل ياليل وكلنا بنقسول باليل ياليل

على أن هذه الريشة المصورة البارعة فى التلوين لم تصطنع مثلا هذه الصورة من صور العاطفة:

ياللي رضاك أوهسام والسهد فيك أحسلام حتى الجفا محروم منه

إذ الطبيعتان مختلفتان ، فرامى يقف نفسه على هوى يسهده ويستنفده ثم لا ينال ، ولكنه يستعذبه حتى ليعد الجفا نعمة يتمناها ويأسى لفواتها . . . « حتى الجفا محروم منه »

هذا في حين ينشغل بيرم بصحبة أهل الهوى . . . لا الهوى نفسه . يتلمس مشاعرهم . . . ويتقرى أحاسيسهم ويتمايل مع الأرغول . . . . ياليل . . .

ولكن أظهر ما يكون التعارض بين « الرومانطيقية » و « الشعبية » إنما هو في الألفاظ . . . فحين يقول بيرم التونسي :

الأوله في الغرام والحب شبكوني بنظرة عين قادت لهيبي والتانية بالامتثال والصبر أمروني واجيبه منين احتار طبيبي والتالتة من غير ميعادرا حواوفا توني قولوا لى فين سافر حبيبي

يقول الشاعر أحمد رامى مصوراً اللقاء الأول:

لست أنساه إذ وفدت عليه فإذا روحه تصافح روحيى وإذا الوجه ليس يغرب عنى

وهو ما بین خاطری وظنونی قبل شدی یمینه بیمینی أنا شاهدته بعین یقینی

وإذا نحن قبل أن نبدأ القول حبيبان من طوال السنين (١) فإذا استحال الشعر إلى أغنية « أول ما شفتك » قال :

عینیك قالت ایه لقلبی لما رئیتك أمال یا روحی لیه من نظرة واحدة هویتك أمال یا روحی لیه من نظرة واحدة هویتك أول ما شفتك لقیت جمالك بهر عیونی ومر طیفك علی خیالی نادم شجونی (۲)

فالأول عمد عمداً إلى « الأوله » و « شبكوني » لأن الشعب الذي فرض ذوقه في تلك الآونة يعبر عن غزو الهوى للفؤاد « بالشبك » في حين اختار الثاني ألفاظه مضمئة الطيف والحيال مما يعجب أشياعه من المثقفين . . . .

سار رامی فی طریق الغناء فألف المونولوج الغنائی وهو قطعة فردیة تصویریة (عاطفیة) ، وسمعنا من صنعه فی هذا المضهار «هلت لیالی القمر » و «غنی الربیع » و «النوم » وغیرها کثیر . کما أذاع رامی الدیالوج الغنائی علی لسان عبد الوهاب وأسمهان وغیرهما . . .

وهو يفضل في الأغاني بحرة المجتث » منه معظم مطالعه كقوله:

وقفت أودع حبيبي غلبت أصالح في روحي هلت ليالي القمر مجددت حيك ليه

كما أن الشاعر يحب منحكم « البسيط » ومن هذا قوله:

النوم بداعب عيون حبيبي

وحين كانت الأغنية قديماً من بحر واحد ترى رامى يمزج البحور

<sup>(</sup>۱) ديوان رامي ص ه .

۱۸٤ ديوان رامي ص ۱۸٤.

في الأغنية الواحدة كما يمزج الفنان الأكبر ألوان الشفق فلا تدرى مي بدأ اللون أحمر ومتى انتهى قرمزيبًا ؛ فأغنية «غلبت أصالح في روحى « مطلعها من « المجتث » ووسطها من مخلع « البسيط » كقوله « صبحت اشكى منك لروحى وفضلت أخبى عنك جروحى » بحيث يحلو تسلسل هذه القطعة من بحر إلى بحر في غير اعتساف ، فبحور الشعر كالأنغام لا يسهل التنقل بينها إلا بحساب معلوم ؛ وهو كشاعر وسميع بحس النشاز من بحر إلى بحر فلا يحمل نفسه عليه ، فإن عمل الفنان بتجلى في توافق الأبحر أو التوافق الموسيق ، وتتضح « النقلات » في الأغانى بتجلى في توافق الأبحر أو التوافق الموسيق ، وتتضح « النقلات » في الأغانى حيث يمكن تغيير التفعيلة أو البحر حين يحكم القصيدة بحر واحد ، فالنقلة فيها سبيلها الوحيد ، المعنى .

ولعل مزجه البحور وتسلسله في النظم من حيث هو بناء ، من حيث هو تفاعيل ، من حيث هو قواف ، يغرى الملحن بالتسلسل في الأنغام . . وقلا تلك الأنغام التي ينصت إليها رامي و يتلمس مضاهاتها لمعانيه . . . وقلا سمعته يقارن بين معناه الحزين في أغنيته « أنت الحب » واللحن المسرور الذي وضع له (۱) . . . وكثير ون أولئك الذين سمعوا المعني ولحنه ثم فاتتهم في نشوة الطرب المقارنة . . .

وعنصر الزمن عند رامى جدير بالملاحظة ، فالوقت عامة بطىء بحكم وقوعه غالبًا على البحر الحفيف (فاعلاتن مستفعلن فاعلات) وهو ليس من البحور المتلاحقة الصوت والمسافات . . . .

ولعله يؤثر البحر الخفيف لأنه بحر مائى بعيد عن الرتابة monotony . . . بحر متصل بعين على تعدد الصور ، والإيقاع فيه مستريح ذو موجات دائرة .

<sup>(</sup>۱) جزء الأغنية المقصود هو الذي تقول فيه . تجرى دموعى وانت هاجرنى ولا ناسينى ولا فاكرنى

والتغليب هنا يفسح للمقابلة . فمثلا أغنية « جفنه علم الغزل » الوقت فيها سريع لأن الحركة قوية والانفعال حار .

وقد دخل رامى على الزجل شاعراً فهو لم يأخذ فيه إلا بعد أن أصدر دواوينه الثلاثة ، ومن ثم أدخل بحور الشعر وأوزانه فى زجله ، بل نعلق بل لقد استعمل فى أزجاله جميع بحور الشعر وتفاعيله . . . بل خلق تفاعيل جديدة لتتساوق مع اللحن مثل :

شاكى ومين بيسمع منى باكى ومين بيسأل عنى وقوله انس همومك وخلى قلبك خالى واحبس دمعك دا دمع عينك غالى

وهو من بحر الدوبيت

کما تلمح التصریع والتثنیة والتثلیث فی : «هلت لیالی القمر » و « رق الحبیب » و « سهران اوحدی » و « فاکر » .

والأبحر إذا اختلفت يكون بينها جامع خنى مثل مزج الألوان عند الرسام . . . وهكذا الشأن عند رامى . والمونواوج بصوره وألوانه إذا صيغ من بحر واحد ، يمل . . . لهذا ينوع ليطرف .

وهو فى أغانيه يؤمن بالوحدة ، فالأغنية عنده فكرة مطردة ونتيجة فى الآخر مثل أغنية « أبات أصالح فى روحى « التى آخرها « وابات أصالح فى روحى « التى آخرها « وابات أصالح فى روحى » . وأغنية « الشك يحيى الغرام » .

وكأن الدكتور مصطنى سويف يعنى « رامى » حين يقول: « والواقع أننا نستطيع أن نتخذ من التوتر عند الشاعر أساسا ديناميًا لوحدة القصيدة ، فهو يساهم بنصيب كبير في تحديد الهدف والطريق إليه . والظاهر أن نهاية القصيدة تكون على الدوام ذات صلة واضحة ببدايتها ، وبذلك يتم للشاعر تحقيق فعل متكامل في صميمه ، ينتهى في موضع

شبيه بموضع بدئه وإن لم يكن هو بالضبط ، لأنه عَـوْد إلى هذا الموضع بعد رحلة أكسبت الشاعر خبرات جديدة » (١) .

فالوحدة عند رامى لا زمة للأغنية لزومها للوحة. كتب الأستاذ إبراهيم المصرى يقول: « . . . . هذه الوحدة الأساسية المترابطة بها أجزاء المقطوعة بحيث لا يمكن انتزاع أى بيت منها دون أن يهوى البناء كله أمر نادر للغاية عند شعرائنا ، وهو الدليل الحي على هجمة العاطفة المباغتة على الشاعر رامى دفعة واحدة (٢) .

كما تمتاز أغنيته بالتسلسل حتى لو أنك رفعت منها بيتًا أو بيتين لانهارت ولاكذلك الذي رثى فتغزل أولا . . .

وهو لا يطيل بتأثير العصر وبتأثير روحه هو وجوّه . . .

ولما كان رامى يغنى شعره ساعة نظمه فقد أكسبه هذه ليونة وطراوة وانسجامًا في الألفاظ . . . ألفاظ الشعر وألفاظ الغناء . ومن أثر تغنيه بالشعر إكثاره من حروف المدال المعال وهي غالبة عنده على حروف القصر . . وتفضيل الحروف المتحركة . . . الحروف اللينة أى حروف المد يشيع النغم . وهو في التلحيل معين وفي الإلقاء يعطى خطابة وفخامة . وأغاني رامى الدارجة إن هي إلا عربية غير مضبوطة ، وهذا يمدها بالبقاء . . . وهو لهذا محبوب في تونس والجزائر والحجاز ومن ثم وجد الكل نفوسهم فيه . لأنه يكتب بلغة مشتركة نتكلمها جميعا ونتفهمها جميعا وهي العربية الدارجة فوق ما فيها من مصريته ، الروح والعذوبة .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) كتاب (الأسس النفسية للإبداع الفنى) للدكتور مصطفى سويف ص ٢٨٣ .

<sup>.</sup> ١٩٢٦ / ٨ / ١ العدد الصادر في ١ / ٨ / ١٩٢١ .

وأغانيه فيها من المعانى ما لم يسبق إليه . ولا يهون منها أنها انساقت إلى زجل ، فإن الزجل أو الشعر المقنى ليس إلا أداة تعبير ، والمعول الأكبر على الصورة ... على الإحساس الدافع الموحى ... على الحياة المبثوثة في القطعة كاثنة ما كانت هذه القطعة قصيدة أو طقطوقة . . . سواء .

ومن النقاد من يعده إماما في شعر الغناء . . . كتب الأستاذ محمد أمين حسونة: « وإذا كان لأحد فضل على الغناء العصرى ، فلرامى وحده ، فقد أعاد إلى الغناء العربي المعاني التي كانت شائعة في غناء عبده الحامولي ومحمد عبان، وخلع عليه مسحة طلية من الأخيلة السامية والتشابيه العالية ، بما يوقظ في النفس شي الأحاسيس . وقد أوجد لشعره الغنائي ١ مدرسة ١ إذ حذا حذوه أكثر الشباب من الشعراء الناشئين ، وملأوا أشعارهم الغنائية بذكر الأنين والحنين والأيلث والشدو وما إلى ذلك من الألفاظ التي تسجوا فيها على منواله . وما شعر شوقي الغنائي إلا تقليد لرامي ، ولم يعرف عن شوقي أنه نظم الشعر الغنائي قبل

وفي رأى الناقد أن ( أغانى رامى تمثل فى بساطتها وروعتها الروح المصرية أصدق تمثيل، وإن قالوا إن « رامى» اضطر في شعره الغنائي إلى النزول للغة العامية حتى يتفهمها الجمهور أوتتفهمها آم كلثوم فإنها ولا شلك ثروة نفسية في الأدب القومي المصري ، يضمها السمو والإبداع والخيال المنسجم الراقى) (٢).

وهناك ناقد آخر هو الأستاذ دريني خشبة الذي قال : « إن أغاني رامى من حيث اللغة نوعان : نوع التزم فيه اللغة الفصحى . . . واختار له الديباجة المشرقة الناعمة السهلة والألفاظ الموسيقية التي لا تتضمن

<sup>(</sup>١) من مقال أعلام المدرسة الحديثة للأستاذ محمد أمين حسونة . (٢) من مقال أعلام المدرسة الحديثة للأستاذ محمد أمين حسونة :

لفظة واحدة يصعب فهمها على الشخص العادى . . . ونوع التزم فيه العامية المصرية القاهرية الساحرة التي يفهمها العالم العربي كله ، ويستملحها لحسن الحظ.

وأغانيه من حيث الكيف ــ أو من حيث الروح ــ نوعان كذلك : نوع نلمس فيه قلب رامي ، ونحس فيه داءه القديم ، وحزنه

الممض المقيم، ومعظمه مما نظم للآنسة أم كلثوم . . .

ونوع تلحظ فيه بيان رامي ، وفنه ، ومقدرته الكبيرة المأثورة على التلوين والتظليل والتخطيط ، وإن لم نحس فيه نبضة واحدة من نبضات قلبه المحترق ، ولا طرفة مفردة من طرفات جفنه المؤرق ، ومعظمه مما نظم لسائر المطربين غير الآنسة أم كلثوم . . . (١) .

وسمى الناقد النوع الأول « أغاني الطبع » والنوع الثاني « أغاني

ويدخل في النوع الثاني عند الناقد تصوير الشاعر ا الطبيعة المصرية الفاتنة الساكنة ، والتعبير عنها ذلك التعبير الهين اللين الذي تنعكس فيه أروع لوحات تلك الطبيعة الممتازة المليئة بالمفاتن . وليس مع هذا أنه قصر تصوير تلك اللوحات على غير أغانى أم كلثوم، ولكن معناه أنه خص الكثرة الغالبة من أغانى غيرها بأروع تلك اللوحات وإن أو دع بعض أغانيها شيئًا ثمينًا قمينًا بالملاحظة من تلك اللوحات» (٣). كما أخذ الناقد على الشاعر «جنايته على الغناء المصرى ، أو الغناء العربى الحديث ، بتركه تلك الفرصة الذهبية النادرة التي أتاحها الله له ليجدد لنا غناءنا تجديداً كاملا شاملا ، ولتوسيع آفاق أغانينا بإدخال الأوبرا والأوبريت ، اللتين لا بد أنه يعرفهما معرفة جيدة ، ويزن الفائدة الجليلة البعيدة الأثر الى كانت تعود على الموسيقي العربية

<sup>(</sup>١)و(٢) العدد ٨١٥ ص ١٨٨ من مجلة الرسالة .

<sup>(</sup>٣) العدد ٨١٥ ص ٦٨٨ من مجلة الرسالة .

- أقصد المصرية - والغناء المصرى ، لو أنه استغل هذا التخت العظيم ، كما أساء استغلال دخول أم كلثوم - فى حياته ، فلم - يوجه فيها أغانينا التوجيه الصالح الواسع الأفق الذى يخرج بتلك الأغانى من دنيا التخت إلى دنيا المسرح ، وإلى دنيا الأوركسترا الراقصة الطروب . .

الله التي يصل أغانيها وكثيراً من حوارها النثر الخفيف . . . وهذه الرواية التمثيلية الخاملة أو التي يصل أغانيها وكثيراً من حوارها النثر الخفيف . . . وهذه الرواية التمثيلية الغنائية شيء عظيم بارع في آداب أوربا وموسيقاها وهو غير موجود إطلاقاً في أدبنا أو في موسيقانا . . » (١) .

كما يعيب الناقد على الشاعر « عدم انتفاعه بأحد ممن ثقفوا الموسيقى الغربية ومرنوا فيها ، بل برزوا فى التأليف بها . . . والمؤلم أنه يعرف الكثيرين منهم ، وأن الكثيرين منهم يعرفونه» (٢) .

وإذ يحمد له سموه بأغانينا عن الابتدال القديم ، يعتب عليه وقوفه بالتجديد عند هذا الحد فلم يحاول مثلا « نظم الأغانى القصصية البارعة » Ballads التي حرم منها الشعر المصرى الحديث ذلك الحرمان المزرى المعيب . . . » (٣) .

وهنا ينضم إليه ناقد آخر قد استولى عليه العجب من الشاعر أحمد رامى « الذي حبس نفسه باختياره على هذه الأغانى المطلقة ، وقد كان في بدايته الشعرية سباقاً إلى الشعر الاجتماعي والوجداني والطبيعي » (٤).

وقد انساق الأستاذ ذريني خشبة وهو في مقام الإحصاء إلى عد «أناشيد » رامى كلها غنائية يصعب على الجماعة أداؤها . وليس ذلك لطبيعة تلحينها كما يتبادر إلى الذهن أول الأمر ، ولكن لطبيعة

<sup>(</sup>١) و(٢)و(٣) العدد ٨٢٥ ص ٢٠٤ -٧٠٦ من مجلة الرسالة .

<sup>(</sup> ٤ ) كتاب « الشعر المعاصر على ضور النقد الحديث » . ص ٢٣٠ – للأستاذ مصطفى السمنرتي .

تألیفها دخل کبیر فی ذلك (۱) . حتی لیری أن « من السخف أن نطالب رامی بنشید قومی . . . » .

ولكنى لا أرى صفة « الغنائية » التى خلعها الناقد على أناشيد رامى كلها بلا استثناء تنظبق على نشيد « الجامعة » ونشيد « الشباب » ؛ فإنى أراهما من الناذج الحية الباقية في إذ كاء العزائم و إثارة الهمم . وقد مضى على نشيد الجامعة سنون طوال لم تنظفيء له شعلة ، ولم تخب له حمية .

لقد فات النقد والنقاد أن شاعرنا ( ابن الخطرات ) . . . والمسرح والأوبريت يحتاجان إلى صبر طويل . ولعل هذا سر عدم تكملته أوبريت ( غرام الشعراء ) فاقتصرت على مسرحية شعرية .

وفات النقد أن (رامى) يهمه فى المقام الأول أن يقدم أم كلثوم ويقدم لها ما تهوى حتى ( لا يُنظن أنه ضن بالشيُّ الثمين ) . . .

وقد اشترك رامى فى ٣٠ فيلماً ؛ سواء بالتأليف أم الأغانى أم الخاب» أم الحوار ، منها «الوردة البيضاء» و « دموع الحب » و « يحيا الحب » و « رصاصة فى القلب » و « ونشيد الأمل » و « عايدة » و « فاطمة » .

وقد كتب رامى مايربو على ثلثائة أغنية وهر بالطبع ، حكم فى الحنة النصوص بالإذاعة المصرية . حيث تبنى أكثر من موهبة ناشئة (٢) .

<sup>(</sup>۱) مقال «نقد رامی» للأستاذ درینی خشبة – الرسالة العدد ۸۲ه ص ۷۰۶

<sup>(</sup> ٢ ) حدث مرة أن استبعد باب اللجنة شابا يلبس جلباباً وقبقاباً فطلب مقابلة رامى الذى خرج إليه . ولما سمع شعره ، دخل إلى لحنة الاستحان و زكاه فسمحت بدخوله ونجح بعد هذا . . وتواصلت على الطريق خطاه . . . طريق إلاغانى . . وطريق الأناقة أيضاً . . .

وترجم رامى أو بريت عايدة عن الأو بريت الأصلية . . . . كما كتب أو بريت ( انتصار الشباب ) واو بريت ( أحلام الشباب ) . وقدم رامى للمسرح أول عهده به مسرحية « النسر الصغير » التى انفصلت بعدها فاطمة رشدى عن يوسف وهبى . . . وهى مترجمة عن الشاعر الفرنسي روستان .

ثم ترجم « فی سبیل التاج عن فرنسو اکوپیه و «وسمیرامیس » عن بلادان ، وترجم ۱۵ تمثیلیة . . وقد مثلت کلها ، ولکن لم یطبع منها غیر «سمیرامیس » التی یمتاز فیها بقدرته علی إعطاء صورة حلوة بجمل قصیرة مکتنزة .

کما ترجم «شارلوت کوردای » لیونسار ، و «جان دارك »لبارییه ، و « یهودیت » لبرتشتین ، و « أرنانی وماریون دی لورم » لهوجو .

وترجم عن شكسبير « هاملت » و « يوليوس قيصر » و « العاصفة » . وترجم لبير ون قطعة ضعرية الله المسرح قطعة شعرية هي « غرام الشعراء » . وهي ليست رواية كاملة بل هي فصل من ثلاثة مناظر أهم ما فيها الحوار . والشاعر هنا يجلو صفحة خفيفة من حب بين شاعر وشاعرة كان لها صنعة في الغناء . . . أي أن الشاعر كان يدمج نفسه فيها كما أشرت سابقاً ، حتى لإخاله يصف موقفاً له مع أم كلثوم . فولادة تصف ابن زيدون بما ينطبق على رامي تمام الانطباق وهل هو إلا كما قالت :

شاعر كل أمانيه التغنى بالغرام يعشق الحبويهوى الهجر فيهوالحصام وألف رامى للسيما روايته «وداد» التى استوحاها من ألف ليلة وليلة . وحين كانت روايته الأخرى « دنانير » تعد للشاشة كان رامى يعطى المخرج بدرخان صفة الملابس والأثاث والحو التاريخي .

كل هذافعله رامى في أثناء نهضته بالغناء عن طريق محمد عبدالوهاب

وأم كلثوم . . . فإن شئت التحديد فإن فترة المسرحيات تستغرق من تاريخه من ١٩٢٤ إلى ١٩٣٢ .

وقد عاش رامى يتمنى – يتمنى فحسب – أن يكتب أو برا يغنيها مشهورون – إنه يعشق الألوان والأضواء والملابس والموسيق والصوت . . . وهو يحتال لأمنيته بالسيما حتى ليفضل أم كلثوم في القصر المهجور على أم كلثوم وسط التخت . . . . ومع هذا ليس له صبر الكتابة للمسرح . . إنه كما قلت (ابن الحواطر) . . .

ورامى قاهرى صميم ،عرف الأزقة والحارات ، ومن ثمَّمَّ صور الحب ومشاعر الشعب بمصريته ودمه . . وزجله زجل « بلدى » صميم ، وهو مع هذا أقرب ما يكون إلى العربية الفصحى كما سبقت الإشارة . . . وعلى معرفته المتوسعة بالإنجليزية والفرنسية والفارسية فإن أدبه لم تشبه لوثة أجنبية . .

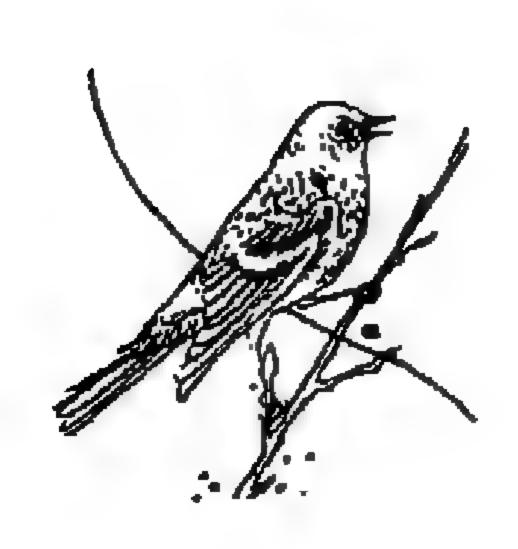

# العراق الحرادات

قبل أن ندرس هذه الأغانى (١) أو أنحالها أسجل بين يديها هذه اللاحظة ، وهي أنها صورة مبسطة من شعره الرصين الذي تعمد توفير الحزالة والصنعة البلاغية له . . . لقد قبسها كثيراً من معانى شعره وأخيلته وهواجسه وأحلامه وصوره أحياناً .

شيء آخر نحس به ونحن نقرأ الأغانى . . نحس أن الشاعر دائم التملى من الطبيعة ، دائم التأمل فيها ، دائم الاستجلاء لها ، شديد الافتتان بها في عبق إحساس . . . . وطبيعى بعد هذا أن يخلع ألوانها على أغانيه بعد أن لوّن بها شعره ، وأن يجمل بصورها معانيه ، وأن يضمن ألحانها أصواته . . .

والأغنية عند رامى لها شخصية ، وهي أثر فني كامل من حيث إشباع المعنى واستكمال الصورة ، وتحديد الحطوط ، وانسجام الألوان . وتأخذ العين عند رامى أن الأغنية معنى واحد بشيعه ويرويه في مقاطع الأغنية حتى إذا انتهى منها يكون قد استنفد كل ما يتعلق به من خيال وتصوير .... وهب أن معنى جديداً حول الفكرة ، جد "، له

<sup>(</sup>١) إن الأغنية في دراستي إنما أنظر إليها من زاوية واحدة هي «التأليف الأدبي » وحده مستقلا عن اللحن الموسيق، والأداء الصوتي . حقاً إن الأغنية لاتتكامل في سمعنا إلا بهذه العناصر الثلاثة ، ولكني في مقام المؤرخ أوالكاتب لايعنيني منها إلا معناها ومبناها فحسب ، فإذا تعرضت لأغان لم يتكافأ اللحن فيها أو الأداء مع فن الشعر فا إلى اللحن أو الصوت قصدت . . .

بعد وقت فما أسرع ما يستوعبه . في أغنية أخرى . . . . وأمثلة هذا توافينا

والأغنية عند رامى قد تنهض برسم لوحة عامرة ، فكم رسم صوراً للوداع لعل أروعها ما أودعه أغنيته « أيها الفلك على وشك الرحيل » ، وكم رسم صوراً للسهاد . . . وقد تستقصى الأغنية عاطفة من العواطف الإنسانية فترضيها تصويراً وبياناً وإن تسمح اللفظ وآثر السهولة المطلقة القريبة من كل إنسان .

وأغانى رامى فيها تحرق وظمأ وحرمان سعيد لو صبح هذا التعبير ، فإن الشاعر يصرح في أكثر من موضع بأنه (راضى) بالظمأ قانع بالحفاء ما دام ذاك الظمأ وهذا الحفاء بلهمانه ولا يعجزان . .

وأغانى رامى بعد هذا فيها رقرقة سيالة وعذوبة آسرة ، ولا تعظو من شجاً ونواح . . . . وهو فى أغانيه لا يكف عن الرفرفة والهفهفة والحنين والوجيب ، ومن ثم لا تفتقد فيها أبداً النبض والحس والصدق والحرارة . . . . وهذا كله نتيجة طبيعية لصدورها عن ذات نفسه ، واتصالها بقلبه فى أرق مواضعه . . . فهو لا يضعها ، ولا يتكلفها ولا يملى عليه مناسبتها أو موضوعها (١) . . . ولكنها سبحات تقتبس من ماضيه وحاضره ، من قلبه ونفسه ، من ذكرياته وهواتفه وواقعه وأحلامه . . . . ومن ثم نحس أن الأغنية بضعة منه ، وقطعة من قلبه ، وفصل من تاريخه ، وذكري من ماضيه وحلم لحاضره ، وأمل لآت من أيامه قريب .

هو دمعی نظمته فی معان وأنینی رددته فی أغان صغته خالیاً أهیم مع الفکر وأسری علی جناح الأمانی هذه إیماءة مجملة إلی أغانی رامی حریة بتفصیل . . وما کان بی حاجة إلی هذا ولیس فینا من لم یسمع أغانی رامی کلها أو بعضها ؛ لولا

<sup>(</sup>١) يستثنى من ذلك أغانى الأفلام .

أن الاستهاع يوزع انتباه المستمع بين اللفظ واللحن والصوت والأداء . . . هذا إذا كان منتبها . . . . وفي تمام صفوه . . . أما إذا كان المستمع يريم التسلى أو التلهى أو استشعار الطرب بالعيش لحظات في جو أغنية أي أغنية . . وهذه حال كثير من المستمعين – مثل هذا الاستهاع يفوته – وما له حيلة – كثير من الجمال الفني الذي يوفره الشاعر والملحن للأغنية . والشاعر أكثر غبنا هنا لأن بثه وخلجاته الشاعر والملحن للأغنية . والشاعر أكثر غبنا هنا لأن بثه وخلجاته أجمل ما تكون همسا فلا تسري إلى الأذن الشاردة . . . أما اللحن فأجهر صوتا بحكم الأداء ومن تم فهمته أسهل ، ووصوله أسرع . . . . طذا كله . . . سأقف عند أغاني رامي (١) وقفات قد تطول وقد تقصر . . .

\* \* \*

إن الشاعر في أغنية « ياغائباً عن عيوني » ينادى الغائب ليوافيه . . ولكن أين . . .

على ضفاف النيل بين الزهر وفى ضياء البدر تحت الشجر أو فاهبط الزورق يسبح بنا وغنى لحن الهوى والمنى والجعل سماء المغانى تدوى بعلنب الأغانى واجعل سماء المغانى الدنيا وأبكى أنا

تعال فى مسرى النسيم العليل بين المروج الخضرعند الأصيل حتى إذا الشمس دنت للمغيب وآوت الأطيار بعد الغروب راعيت سرب النجروم وبت أشكر هموى وبت توليني حنان الحبيب

عَـهَــَت أغانى الستارة والجيران. . . هنا غزل ورغائب ولكن . . . . . هنا أيضًا صقل وشاعرية . . . . .

<sup>(</sup>١) اقتصرت الدراسة على الأغانى التى ضمها الديوان مجارية الشاعر في التجاوز عن الباقي .

وابلو رایق وهسادی وافرح واهنی فسسؤادی وافرح واهنی فسسؤادی واسعد بحبك والورد نایم یحکی له قصة هوانا والکون یسردد لغانا

وفي «هلت ليالي القمر » يترنم . . ما احلى القمر على شطالنيل تعال نسهر طول الليلل وانعم بقربك والبدر هايم والمسوج يناغي النسيم واحنا في ظل النعيم واحنا في ظل النعيم

إنه مفتون بالنهر الخالد ، يشرب منه فمه وعينه وروحه . . . . الزلال والجمال والشعر !

زرقة فى السماء . . . و زرقة فى الماء . . . و بدر هايم . . . و ورد نايم . . . . وأنفاس نايم . . . . خنانك لا توقظه . . . . يكفيك نفح شذاه . . . . وأنفاس رباه . . . . . أليس الجو فانحما حواليك ؟

« والموج يناغى النسم» إن الطبيعة ليست جماداً لا يعى كما يتوهم البسطاء . . . وكيف والبدر هايم ، والمورد نايم . . . والموج يناغى النسيم . . . نبض وروح وحياة صافية ووسن ، ومناغاة ، وعذوبة وصوفية ، وجمال وحنان ، وتفاؤل ورجاء وشدو رقيق . .

« والموج يناغى النسيم » هل أطربك هذا الصوت . . . . ولتناغى الموج من النسيم هسيس يسلم النفس إلى دنيا أخرى من الأحلام والرؤى . . . .



## واحنا في ظل النعيم . . . والكون أيردد لغانا

لقد تصادق الشاعر مع الطبيعة وامتزج بها ، فهو يسمع أصواتها حتى مناغاة الموج للنسيم . . . وهى تعرف قصته وتهتم بها وترويها بلسان النيل ، والكون كله يردد معه ما يتناجى به 1 . . . إن الشاعر والطبيعة متصلان . . .

#### ويشتاق فيسائل . . . من ؟ . . . . نسيم الفجر . . . .

يا نسيم الفجر ريبان الندي ما الذي تحمل من دار الحبيب يا نسيم الفجسر ناديباً بالزهسر رئم الدوح ورن الجسدول وسرت في الجوانفاس العبير وبدا النور فصاح البلبسل داعيباً للشدو أسراب الطيور والنجوم في الغيسوم لبست منها نقساب والشفق في الأفسق لونه ورد مذاب كل ما في الكون بشر وهنا وأنا ؟

عجباً للأشواق! . . . ترهف سمع المشتاق . . . فيسمع ترنيم المدوح ، ورنين الجدول . . . وترهف حواسه كلها فيستاف أنفاس العبير السارى فى الجو ، ويلمح إشارة البلبل . . . « ما يسترو » الطيور . . . ويدعوها إلى الغناء . . . أن تبتدئ ، والنجوم النثيرة فى الغيوم ، وقد « لبست منها نقاب »

#### والشفق في الأفـــق لونه ورد مذاب

هل سمعت أغنية « اذكريني » ورأيت أعلام الضياء المنشورة في الأفق عند الفجر وهو يبعث الأطيار من أوكارها فتحييه الجوقة المصفقة الجناح بترديد الغناء . . .

هذا مطلع اذ كريمي :

اذكريني كلما الطير شدا مرسلا في الدوح ألحان الصفاء ينصت الزهر إلى أنغامه فيحييه ببشر وانحناء زه! على رأى كسرى وقد أعجبه كلام الفلاح الشيخ زارع الزيتون! إذن إليك مقطعاً آخر:

باعثاً في النفس ذكرى الأوفياء أشرق الإخلاص فيها والولاء

اذكريني كلما الليل سجا يعرض الماضي ويجلو صفحة

ويعرض له الماضي فيتذكر:

أين نجوى الحب والليل سكون ونسيم الليل شكوى وحنين والنجوم خافقات مثلما تهفو القلوب والغيوم مهجة كادت من الوجد تذوب

ويستمر موكب الماضي في العرض فيذكر صاحبه هذه المرة . . .

فاكر لما كنت جنبى والنسيم لا عب غصون الشجر والغصن مال ع الغصن قال ما احلى الوصال للى انتظر فاكر لما كنت جنبى والغمام داعب جبين القمر والنيل سارى

والموجه تجرى ورا الموجه عايزه تطولها تضمها وتشتكى حالهـــا من بعد ما طال السفـــر

جه النسيم وفق بينها، وكل موجة فى أحضانها، حبيب بعيد قرّب منها والفرحة تمت للأحباب الموج وشبع من حبيب وأنا اللي قلمي فى حسبك داب من غير ما يبلغ نصيبه وأنا اللي قلمي فى حسبك داب من غير ما يبلغ نصيبه وياريتني زى الموج فى النيل

صبر ونال وارتاح وقـــال ما احلى الوصال للى انتظر لقد رأى وسمع هذا كله! وفي حضرة الحبيب وهو مستغرق فى الوصال! . . . وهل حدث هذا حقاً فى الطبيعة أو هو الذى بث فيها

مذا الحشد من الأصوات والحركات والخلجات ؟

هل سمع الغصن وهو يهمس في أذن الغصن ؟ وهل تبين أن الهمسة المياسة كان مؤداها « ما أحلى الوصال للي انتظر » ؟

ربما يرقى إليك الجواب لو قدر لك أن تمتزج بالطبيعة مثل امتزاجه، وتصافيها بهذا القدر من التداني . . .

والموجه تجرى ورا الموجه عايزه تطولها تضمها وتشتكى حالها

شاعر ممراح ، يكاد من الحفة يطير . . . ويسبق الموجه وهي تجرىورا الموجة . . .

« والموج شبع من حبيبه »!

نفس روية من معانى الحسن ... ثم لا تنال ... فتحقق أمانيها ، وتقر لهفتها فى دنيا أخرى ... دنيا من صنعها فى الواقع ... يتدانى الموج بدون أن يقصد فتحسبه لجوعها العاطنى شبع من حبيبه . واللفظة « شبع » كما ترى فيها امتلاء يبلغ حد الرضا . وهكذا تسرى عن نفسها . ... تلك النفس ... كم تشجيبى ! ....

ويسمع السامعون هذه الأغنية الغنية الدافئة ولها لحن في مقام معناها . . . . ثم لا يذكر الكثير منهم الشاعر والملحن في زفة العموت الصداح المستوى على عرش القلوب!

ويخرج الشاعر في مهرجان الربيع وفي يده قيئارة ليوقع ألحانه . . . وريشة فحسب ؟ وقلب قيئارة فقط ؟ وريشة أيضاً ليصور ألوانه . . . وريشة فحسب ؟ وقلب خفاق لا يني عن إمداده بالحرارة ، وأذن رهيفة لا يفوتها صوت أو ركز . . .

إذن عمله فى مهرجان الربيع أكبر من الاستعراض والمشاهدة اللاهية غنى الربيع بين الأغصان الطير رد النسيم بين الأغصان والفجر قال يا صباح الخير يا صحبة الورد النعسان

فرح بروحه الكون نادى وغـــنى وكل لحن بلـــون معنى ومغــنى

وهكذا يقبل الربيع إلى الدنيا في زفة طروب كل لحن فيها بلون معنى ومغنى . . . حتى إذا كان آخر يوم من أيام المهرجان رأيت :

والزهر ع الغصن نادی وآدی الشفق لسه بادی وآدی صداه رایح وغادی

الميه في الأرض جفت والشمس في الغرب راحت والشمس في الغرب راحت والطير سكت بعد ما غني

وانت يا غايب عن الحبايب ساكت عن القلب الحيران إن شدو الطير يحضر إلى ذاكرته صوت الحبيب . . .

\* \* \*

وهو من عمق إحساسه بالطبيعة غدا يعتقد أنها تجاوبه وتبادله عطفاً بعطف . وإهماماً باهمام . . . فلا يتردد أن يتساءل وقد قرح أجفانه السهر :

هو القمر ، عنده خبر عن طول سهدى هو البلبل ، لمايرتل يعرف وجدى لا ، بل إنه قد استوثق منها إلى درجة يخال معها أنه عندما ينادى حبيبه يناديه الكون كله معه . . . وقد صاغ الشاعر من ندائه ورجع صداه صورة بارعة تتودد إليك كلما أطلت فيها النظر ، فلا تملك إلا أن تحنو على ذلك المسكين التائه الذاهل عن نفسه وهو يجمع أشتات ندائه من بين الأشجار وشط الأنهار وجو الأطيار . . . . . .

وظل بنادى ( فى كل وادى ولا مجيب . . . )

في وحدتى يا حبيبي ياما ناديت من أساى بقول معاى حبيبى مارد إلا صداي وسمعت من شط الأنهار سمعت من بين الأشجار ندای حبیبی وسمعت من جو الأطيار ترديك عطف على الكون كله عليساك نادي عليسك ما فيش في دول حد تميل له يصعب لا بنادیك یا حبیی

طال النسدا ولا رد حبيب ولا ألحيال عن عيني يغيب فضلت انسادي في كل وادي ويطول نسسداي أسال ف-ؤادي

يا هل ترى يرد الحبيب والآ المنادى هو الحبيب

وعندما يرى على غصون البان عصفورتين تتناجيان بستخفه الفرح بهما وينبعث يغنى معهما . . . إنه جذلان ينشد :

على غصون البان عصفورتان تشاجيان الألحان أغانى الوجدان على ضفاف الغدير عذب الحرير عنى نساقيان تساقيان على بساط الزهدور خمر الرضا والحنان طر يافؤادى وغدن ثم ابكعنى واشك الزمان

وانشد حبيب التمني

فالحب أحسلي الأماني

إنه ولوع ، كالشاعر كيتس ، بالعصافير! . . .

وينعطف إلى الورد ويقاربه يشاكيه الهوى ، ويساقيه الوداد ويجاذبه الحديث ويهمس في كمه في صوت النجي :

يا ورد ياللى النسيم لاعبك فى ظل الشجر إيه اللى بعد النعيم رايع يجيبه القدر

أيضًا يتوجس . . . . حتى في صحبة الورد النعسان!

عمال تميل على أغصانك بين الأزهـــار وكل من شاف ألوانـك في بهـاك احتار لا حـد عـارف إيه في ضميرك ولاحـد شايف في الغيب مصيرك ياهل ترى قاطف غصنك ح يصون حسنك ياهل ترى قاطف غصنك بعد ما شمـك والا يضمــك بعد ما شمــك ويدبلك بـين إيديـه من غير ما تصعبعليه

إنه مشغول معنتي بأمر الورد يغالى بحسنه ألا يصان . . . . وفي يده إنه لا يزال يتنقل بين أغصان الورد في زيارة عاطفة . . . وفي يده

كأس من رسعيق يستى كلا منها رشفات:

فيك ورده ضامه شفايفها تتمنى تحكي سرّالضمير ناعسه ولو حد لاطفها تصحى وتسبى كاس العبير وفيك يا ورد اللي جمالها ظهر ولو نها صبح زاهي كل العيون بتبص لهاا من شوقها للحسن الباهي

ما زالت فى الكأس بقية مسعدة ادخرها لقلب كسير بين الورود: وانت يا ورده يادبلانسه يا اللي جمالك راح قضيت عمرك حيرانسه والقلب كله جراح وفى الليل يتفقد الكروان كما تفعل مع طفلك لتطمئن على فراشه وغطائه . . . إنه هو الآخر يتفقد هذه اللطائف : الورد والغدير والموج والكروان:

> سابح في نور القمر ملا الفضا وانحهد حتى الطيورع الشجر من غير ما يعرف فين تحتار تشوفه العين وكان حبيبه سامع نداه رد من شوقه عليه

كروان حسيران والصوت رنسان والكون نعسان هایم بنادی حبیبه وإن كان ح يسمع تحييه نادى وغنى من طول أساه رق قلبه ومال إليه

وهو يتعزى بالطبيعة . . . وله منها سلوى مثل برد الظلال . . . فعندما يعز عليه لقاء الحبيب يتمتم :

> يلعب بنوره في الميسه يبان خيالك لعيبي واسمع لغساك وفي رنة النهر السيال

عاطر بأنفاس الياسمين والتي هواه أشواق وحنين واشتاق

إن كنتأشوف البدر أخوك أقول لو العذال حجبوك أسهر معساك في همسة الغصن الميال لا عليه من الدال ١٠٠ -

وإن كان نسيم الليلسارى يفضل يشاغل أفكاري وقت السحر والليل أوهـام ساعة القمر والنور أحلام

الليل أوهام! ... حائل ... زائل ... متبدد كالوهم . . . حائر مثله عير . . . . لست أدرى . . . . ولعل هذا الغموض في الصورة

الحالمة هوسرفتنتها . والنور أحلام! خفيف اللمح يميس أبيض فى وناء وبطء كحلم السعيد ! أو أنه في رأى العين خيال واعد كالأحلام! أو أنه يترسل من القمر فى شاعرية كما تصنع الأحلام! أو أن بشائره تبدو للنائم ولما يزل يحلم ، أحلاماً جديدة ؟ أو . . . أو ماذا ؟

ويح هذا الغموض الفي . . . . يفتن لأنه يستسر ولا يبين . . .

 \*\*
 \*\*
 \*\*

ولا يمد الشاعر بأفانين القول وبدائع التصوير كمواقف الوداع . . . . هنا تسخو شاعريته ويجود خياله وتبذل نفسه ، ويهب أكرم مشاعره :

ودعته من غير ما اتكلم وفتــه والروح بتسلم لل بعدت عنه قليـــل الرحيل لم بعدت أشوفه قبل الرحيل

بصیت ورای ، آبکی هوای

لقیت خیاله من بین دموعی عمال یغیب والکون مرایه ، فیها أسای.

والشمس را يحه تبكى معاى وقت الغروب صعبان عليها فراق الكون ساعة ما ودعت حبيبي

هي حزينة وقلبي حزين فايت من الدنيا نصيبي

دائم التلفت ، موصول الشوق ، يحن وليماً يبعد غير قليل ، ويهفو وليماً يبدأ الرحيل ، فإذا بدأ تلهف وتابع الحيال خلال الدمع مبهور الأنفاس . . . حتى لقد أشاع في الكون كله أساه فإذا هو مرآة تعكس صورته . . . إنه أحتى عليه منه على ليلي . . التي لم يشاطرها أحد . . حتى شجر الحابور ظل مورقاً ولم يحزن على ابن طريف . . .

ولكن «رامى » جاوبه الكون ، وبكت معه الشمس الغاربة . . . . يا طير ياسارى ساعة المغيب رايح تلاقى أنس وحبيب تقابله بين الغصيون والليل نسيمه عليل وتزید علیك الشجون تنعم بنجوی الخلیل تناغیه ، تدادیه وأنت مهوی وأن مهوی وأنا روحی فیه و بعید عسی

دائماً . . . دائماً . . . يقرن بينه و بين الطبيعة كأنه أحد أفرادها . وهذه صورة أخرى جميلة من صور الوداع تشف فيها النفس الإنسانية وترق حتى تكاد تذوب !

أسرع . . . أسرع . . . لنبلغ الميناء قبل تحرك الفلك حتى لا يفوتنا وداع الشاعر . إن صوته متهدج خفيض مبلل بالدمع فادن منه لتتبين نجواه :

أيها الفلك على وشك الرحيل إن لى فى ركبك السارى خليل رقوقت عينال على لها الوداع وقرقت عينال المحلل الموداع وبكسى قلبى على على الكون وشاع وبكسى قلبه لهول الفراق قبل أن يقع . . . . يبكى لما ذاع فى الكون

وشاع!

إنه مستطار.. لهيف...

غابت الشمس وراء الأفـــق ثم ذابت في مسيل الشفق لهابت الشمس وراء الأفـــق كاد يخبو رمقـــى

حين حيانى حبيبى وتبادلنا السوداع وانطوى منه نصيبى عند تصفيق الشراع

ما لهذا الشراع لا قلب له ؟! . . . هل انطوى منه نصيبه ؟ إنه لا يصدق أو لا يريد أن يصدق . إنه يجأر فى ضراعة تبكى: أيها الفلك على وشك المغيب قف تمهل إن لى فيك حبيب

ويله من أوهامه ١ . . . هل حسب أن الفلك سيصيخ إليه ؟ أنسى أنه شاعر ؟ ليتعز بالحيال والأخلام عن الواقع

أن يتحقق الحلم ويصدق الخيال . .

لقد عمل بالنصبيحة . . . ولعل وراء هذه السهمة وتلك التهويمة طيف خيال أو برد عزاء . . . أى تهويمة ؟

لا أذوق النوم حتى نلتـــقى والضحى يغمر وجه المشرق فأحييه يقلب شيق

شارحاً وجدى مشاكياً سهدى في الدجى وحسدى وأناجيه بحسبى بين ضم واعتناق ناسياً آلام قلبى طول أيام الفراق

لقد قرر ألا يذوق النوم حتى يحين لقاء . . . و يمضى به السهاد والأحلام . . . . فيقول :

يا طول عذابى واشتياقى ياما غالبت النوم وشكيت أقول لقلبى الوجد ده ليه اصبر مع الأيام وتشوف حبيب الروح جانى ساعتها تنسى ليالى النوح من غيرما اقول له عاللى قاسيت وقتها تحتار بعد الحبيب ولو انه يطول بعد الحبيب ولو انه يطول والا لقاه والصبر قليل

ما بين بعادك والتلاقى من طول غيابك عناعينى ما دام ح يعطف ويجينى تتحقق الأحلام

وجاد بقربه وهنانی واخاف لوقتی بروح منی أیام ما كان غایب عنی أیام الضی تختار

وانت یاقلبی کلک أمانی وانت یجری ساعة التدانی

حلم لقاء! . . . ولعل أجمل ما فيه ذلك الخاطر الذي سنع في البيتين الأخيرين . . . إن العذاب الذي شفه ساعة التوديع لم يضع عبثًا . فقد جدت فيه للقلب (أماني) تغرى بالانتظار . . . إذ في انتظار المتعة متعة كما يقولون . . . ولكن أيهما خير ؟ الانتظار الواعد أم اللقاء العجلان

والعمر يجرى كأوقات الصفاء ؟ أحسبه يخشى أن يجرى العمر ساعة التدانى !

\* \* \*

حلم جديد:

بين الغماموالليل داجي يا نجم مالك حسميران والروح على البعد تناجى فضلت وياك سهران يجى عليك الليل تسرى هایم فی سحساب في هسوى الأحباب واسهر معاك يسبع فكرى إن لاح جبينك لعيبي جدد آمالی ، وهنی بالی وأشوف حبيب الروح تاني وقلت يصنى لى زمانى ظلمت حالى عمع الليالى وان غبت عن عيى شويه وطال على الليل تاني وقلت طيف الويل جاني بين الأماني والظنون الفحسر لاح نور الصباح واللي رحمني م الشيجون

متى يعود صاحبه ؟ لقد برته الأشجان . . . وما درى النجم به ولا رثى لشكواه هذه المرة !

ُ الورد فتح . . . بشرى هانئة . . . لا بد أن هناك حدثاً جديداً . . . ألا ترى الشاعر ؟ لقد انبلج وجهه وأشرق محياه ، وإن في عينيه قصة طويلة تلمعان بها ! . . . . هيا نسائله :

السورد فتح والياسمسين لما الحبيب هل هلاله واحترت اقول الشوق دم لمين جماله عيني جماله كان روح يسرى يملا الوجود بهجة و إيناس وخيسال يجرى زى الحبب على وش الكاس

هذه هي المسألة! . . . أما قلت لك إن في الأمر سراً ؟ . . ماذا

صنع ساعة أن رآه ؟

خطر على دقسة قلبى وتجمعت أيسام حسبى أراك تبتسم . . . بربك واحترت افكر في الآيام والا أصور في الأحلام والا أصور في الأحلام نسيت زمانسي ونسيت مكانسي

ساعة ماجت عينه في عيني في خطوتين بينه وبيني دعه يسترسل . اللي قاسيتها وأنا وحدى اللي رسمها لي وجدي مع العذاب اللي قاسيته

سأعة ما جانى وضميته

ثم ماذا . . . لقد شاقنا أن نعرف . . . وقلت أصور لــه هناى ساعة ما اشوفه ويــاى

ماذا قلت له ؟

جيت اتكلم ، قلبي اتألم لماعرض طيف البعادقد ام عيني لا قدرت أقول بعده ضناني ولا قلت قربه هناني وفضلت من شدة حبي حاير ذليل أسأل قلبي بعد الحبيب ولو أنه يطول وأنت يا قلبي كلك أماني وإلا لقاه والصبر قليه والعمر يجرى ساعة التداني والآن ما رأيك أنت في مثل هذا الشاعر ؟ أما أنا فلم أعد أشفق عليه من الفراق والحرمان ما دام يلهمه مثل هذه المعاني ، ويطربنا بمثل هذا

الغناء ! . . .

ولعل هذه الوقفة المستأنية عند أغانى رامى تكون قد أيدت ما ذهبت إليه في مستهل الكلام عن الأغانى من وجود سمات بعينها تميز أغانيه . . . .

وإذا كنا في الصفحات السابقة قد فرغنا من العرض المتلوق

لها المستشف ، فما ذلك إلا لكي نفرغ في الصفحات الآتية للعرض الدارس...

وهنا أبدأ بالموضوعية التي تميز أغاني رامي . . . وأعني أن الأغنية عنده لها موضوع . . .

مثال هذا « أيها الفلك على وشك الرحيل » و « هلت ليالي القمر » . كالإهما تقوم من أولها إلى نهايتها على فكرة واحدة يتفنن الشاعر في بسطها حتى يستوفيها تصويراً وبياناً ، ويستوفى ما بنفسه منها من معان وآحاسيس . . .

و « یاغاثبا عن عیونی » و « هلت لیالی القمر » و « غنی الربیع » دعوة لقاء تصور كل منها نعيمه الموعود . .

و «خاصمتنی » و «غلبت اصالح فی روحی» و «سکت لیه» و «سكت والدمع تكلم» و «عيني فيها الدموع» و «مشغول بغيري» شكوى أسوانة مبللة بالدموع . . .

و « يانسيم الفجر » و « ياللي جفاك المنام » حنين مبثوت و «فاكر» و « ذكرى الغرام » من ذكرياته . . .

و « على غصون البان » و « حظ الورود » و «كروان » من سيحاته في الطبيعة إ

و « آيها الفلك » و «وداع » من مواقف وداعه . .

و « سهران » و « يانجم » ليلتان ساهدتان . . .

و « اذکرینی » و « انظری » رجاءان . . .

و « رق الحبيب » وعد لقاء.

و « يا طول عذابي » حلم لقاء . . .

و « الورد فتيع » لقاء ماثل .

و «حرمتنی من ` نار حبك » و «یاندیم فکری » من صور العتاب . . .

و « ياللي ودادي صفالك » و « الشك يحيى الغرام » و « إن كنت اسامح » و « ياللي أنت جنبي » ألوان من الاستعطاف . . .

و « شجانی نوحی » و « یاما نادیت » لوعتان. .

ومن أغانى رامى ما يصلح أن يكون قصة أو موجز قصة بتعبير أدق ... قصة حيران أوقصة إخفاق حب، أو قصة حيران المتدى وقر، كأغنيته «الماضى المجهول». وأغانى هذا النوع: «تنكرليه» و « مشغول بغيرى » و « أول ما شفتك » و « الماضى المجهول » و « دموعك كانت لهه » (١) ...

وسمة أخرى هي رغبته الملحة في إشباع المعنى من معانيه . . . ويفسر هذا دوران المعنى في أكثر من أغنية فني « رق الحبيب » :

من كتر شوق سبقت عمرى وشفت بكره والوقت بدرى ويماثل هذا في « ياللي انت جنبي » :

من شوقی اقدم يوم عن يوم عشان اطول قربك منی ومع أن الأغنية كما ذكرت تتناول موضوعاً بعينه لا تتجاوزه حتی ليسهل عليك أن تطلق عليها عنواناً فی كلمة أو كلمتين . . . فإنه محدث أحياناً أن يختص الشاعر معنی بعينه من معانی موضوعه ويلمسه مرة ثانية فی الأغنية الواحدة . . . وأحسب أن هذا لشدة تعلقه بهذا المعنی لطرافة فيه، أو قد يكون لتنفيسه عن رغبة عزيزة . . . أو كنايته عن معنی بعيد قد يستسر علينا نحن الغرباء ولكن الصاحب يدری . . . فی (سهران) راعنا هذا المعنی الرقيق المتفائی :

<sup>﴿</sup> ١ ) أَغَانَى رامى موضوع هذه الدراسة تضمنها ديوانه من ص٥٣٥-١٨٧.

ياللي رضاك أوهام والسهد فيك أحلام حتى الحفا محروم منه ياريتها دامت أيامه وقبل أن تشارف الأغنية على النهاية نلمحه ثانية في قوله :

لا يوم وصالك هناني ولاهجر منك بكاني یا طول عدایی وحرمانی

وقد لمحنا في أغانيه معانى طالعناها أول مرة في القسم الأول من الديوان . . . ذلك القسم الذي تضمن شعره . . . فني أغنيته

« أخذت صوتك من روحي »:

أخذت صوتك من روحي ي وكل معنى ف الفاظــــك آنا ورده تدبل في ايديك يوم تغضي لي ويوم ترضي وفاكهتك حلسوه ومسره سقیتها من دمیع عیسی أليس هذا بعينه صورة مبسطة من تلك الأبيات (١):

بكيتك شجوى وصورته وغنيته قطعه من دميي فياريتني في شكاة الهوي

أو من تلك الأبيات (٢):

إنى كسوتك من خيالي حاة · ونشرت من روحى عليك غلالة وسمعت همس خواطري فعحكيته

وحزن لحنك من نوحي من نظمی فیك یا روحی وشمع منقاد حواليك وكله في جبك يرضي أنا اللي زارعها في أرضى وشوكها جرح لى ايدى

على صفحات خيالي الحزين تكلم فيها لسان الأنين بقدر البيان الذي تلهمين

وشعت صفحتها بزهر ربيعي كالليل آذن فجره بطلوع لحناً يشوق النفس بالتوقيع

<sup>(</sup>۱) قصيدة « مباراة الهوى» مس ۲۸.

<sup>(</sup> ٢ ) قصيدة « ثورة نفس » ص ٧٩ .

وسقيت تربتها زكى نجيعي

يا زهرة أنضرتها ورعيتها أو تلك الأبيات <sup>(١)</sup> :

فإذا هواك من ولع سراب والدمع والدمع والدم منحة الأحباب من دمعى الهامي كئوس شرابي

إنى خلعت عليك ظل شبابى وسفحت أسراب المدامع من دمى أستمرئ الأحزان فيك وأستى

وأغانى رامى لا تسلم من رواسبنا . . . نحن نؤمن بالحسد فلا نصر ح بالنعمة ( دارى شمعتك تئيد) وظلال هذا قول رامى :

من فرحتی بدی اتکلم واقول حبیبی مواعدنی لکن أخاف لیکون منهم مظلوم فی حبه یحسدنی

ويستقر فى باطننا خوف راسخ من الغيب . . . . يضحك المسرور منا فيقول : « اللهم اجعله خيرا » ، كأن الشر فى أعقاب الحير دائمـًا ، ومن هذا قول رامى :

ولما القرب بجمعنا أنا وانت وانسى زمان بعدك أخاف يرجع يفرقنا واقا سى الوجد من بعدك وبين بعدك وخوفي عليك وبين بعدك وخوفي عليك دليلي احتار وحيرني

أيهما أهنأ له البعد على الشوق أم القرب مع الخوف ؟ حار الشاعر وحرنا قبله . . . لا جزى الله الترك والانكشارية خيراً فقد أورثنا عهودهم وانقضاضهم المفاجئ على الجيرات والأرزاق ، بل البيوت والحرمات ، الحوف من اللحظة القادمة حتى لنتوقع الشر ، والسرور غام 11

ولما القناك قريب مسى وأقول البعد تاه عسني

<sup>(</sup> ۱ ) قصیدة « دمعة مكتوبة » ص ۸۲ .

إنه يتنفس الصعداء فى فرحة ونشوة وانتصار . . . . . إن البعد موكل به ، وكان يظنه لا يخطئه أبداً فها هو ذ اقد اختفى . . . . وضل طريقه . . . . تأه عنه .

وللسا ألقاك قريب مسنى واقول البعد تاه عنى أشوف عينك تسراعينى وقلى من لقاك فرحان واشوف بينك وبين عينى خيال البعد والحرمان

تاني!

إنها حالة نفسية تشوب صفاءنا دائمًا فسرورنا عارض ولقاؤنا ( خاطف ) كما يقول رامى .

وهذا المعنى أشاعه أيضاً في مسرحيته « غرام الشعراء » ، فابن زيدون في نعيم الوصال يلتفت فجأة ليقول :

غمرتني نعمة الحسب ولا آمن الغيب ولا ريب الزمن

ومرة أخرى يدور حوار :

ابن زيدون:

مازلت أطلب أن أراك فلم أكد ألقاك حتى خفت من أيامى

ولادة: ماذا تخاف ؟

ابن زيدون:

أخاف تشنيت النوى وأخاف طول تلددى وهيامى وتحار ولادة في أمره ويبدوعليها الألم وتقول في صوت لا يخلو من ضيق عاتب:

أنت روعتنى وحيرت لبي الم تكد تبسم الحياة بقربى و يترضاها ابن زيدون :

وأثرت الكمين من أشجاني منك حتى لوحت بالحرمان

سامحینی ، جادت علی اللیالی بالذی أرتضی وطاب زمانی و الأمانی لنفس خشیت عندها ضیاع الأمانی وعند رای د إطلاقیة » لا تحدد وهذا عیب الشعر المصری

أيضًا .

كثير من أغانينا تجارب عامة ، لأننا كنا إلى وقت قريب مجتمعًا انفصاليًّا ، فاللقاء نهابه ، وإذا تلاقينا أنكرنا وأخفينا ، فكيف نسجله تجربة ذاتية ؟ ومن أصداء هذا قول رامى :

همجرت كل خليـــل لى وفضلت عايش مع روحى أحسن يبان شيء في عنيا من كتر خوفي على روحى ا

لا بد من وجود « الجصوصيات » فى الشعر أو الأغنية . . . نحن نطالب الشاعر بتجارب ذاتية . . . وعلى قدر صدقها وقوتها نصل إلى تجربة عامة .

ومن الأغاني الذاتية عند رامي أغنية « جددت حبك ليه » وهي قمة من قمم رامي والسنباطي معاً:

جددت حبك ليه بعد الفؤاد ما ارتاح مرام عليه خليه غافل عن اللي راح يا هلتري قبله مشتاق يحس لوعة قلبي عليك ويشعلل النار والأشواق اللي طفيتها انت بإيديك إنت العها والضني والهنها النار والمنا

والعمر إيه غير دول

إن فات عــــلى حبنـــــا سنه وراهـــــــــا سنة حبك شباب على طول

أنا لو نسبت اللي كان وهـان عـلى الهـوان أقدر أجبب العمر منين وأرجع العهـد الماضي

آيام ماكنا احنا الاتنين إنت ظالمي وأنا راضي إنت النعيم والهنسسا إنت العذاب والضي

والعمر إيه غير دول

إن فسات عسلي حبنسا سنه وراهسسا سنه حبك شباب على طول

إنت العسداب والضي

يصعب على أقول لك كان والحب زي ما كان واكتر وإفكرك بليالي زمـان وأوصف في جنتها وأصور إنت النعـــيم والهنـــــا

والعمر إيه غير دول إن فات على حبنا سنه وراءها سنه حبك شباب على طول

عايش في ظل الوداد سمير الأمل وانت وانت حبيب الأجسل والماضي كان في الغيب بكره هيفوت علينا ولا ندرى هايم في بحسر هواك إن كان رضا أو كان حرمان یاللی با حبك زمان إنت العسماداب والضي

ياللي هواك في الفؤاد انت الحيال والروح ييجى الزمان ويسروح وازای أقول لك كنا زمان واللى احنا فيه دلوقت كمان ولما أكون ويساك ما اعرفش إيه فات من عمري وافضل و بس انت في فكري إنت النعسيم والهنسا

والعمر إيه غير دول

إن فات على حبنـــا سنه وراهـــا سنــه حبك شباب على طول

هذه تجربة ذاتية (۱)... إنسان طال به الجفاء ثم نعم وأنعم عليه ... وغالباً فبجاة بالوصال . والسؤال في « جددت حبك ليه » ليس للإنكار ... إنه للاستزادة ... سؤال يخفي سعادة لا تخفي . هل ارتاح الفؤاد أو حمل نفسه على الراحة ، ولو راحة اليأس ؟ .... إنه يحب بلا حدود « اللي راح » ، ولأنه بغير حدود فهو يخشي يقظته وإن كان يريدها ... وهل نام الحب أوسلا القلب ؟ كلا إنه غافل فقط .

وانتنى الشاعر المحب الذي طلب السكون منذ قليل (ينكش) الماضي بنفسه ، ويخطب وده ، لا بل يريد (شعللة النار):

يا هلترا قلبك مشتاق يحس لوعة قلبي عليك ويشعلل النار والأشسواق اللي طفيتها إنت بإيديك

إنه هو المشتاق وفى قلبه لوعة كأمير بنى حمدان . . . نار وأشواق لم تنطفى معد الهجر كله والجفا كله والتجنى كله بل الهوان . . . .

أنا لو نسبت اللسى كان وهسان عسلى الهسوان المسوان العمر منين وارجع العهسد المساضى أقدر أجيب العمر منين وارجع العهسد المساضى أيام ماكنا احنا الاتنين إنت ظالمي وإنا راضي ليس في الأمر جديد. لقد تعود أن يكون مظلوماً ، ويرضى ظلم

حبيبه

من لم يذق ظُلُم الحبيب كظلمه حلواً فقد جهل المحبة وادعى إنه يأسى على الزمن وحده . . على العمر أو ما تسرب منه ، ولو أن حبهما إن فات عليه سنة وراها سنة ، شباب على طول ! . . .

<sup>(</sup>۱) ومن أغانى التجارب الذاتية فى حياة رامى فى هذه الفترة (۱۹۵۲ -- ۱۹۷۲) « ذكريات » ، «عودت عينى » ، «دليلى احتار » ، «هجرتك » «حبرت قلبى معاك » .

حتى الزمن لا يهم . . لا يهمه هو على الأقل ، فحبه الآزى ما كان واكتر ، ماض كان « مستقبلا » ، وحاضر سيغدو « ماضيا » ، والكل سواء . . . إنه غارق فى بحر الهوى لا يدرى كم مضى من العمر ؟ وكم بقى ؟ . . وهل كان رضا أو حرمانا ؟ . . . . . . . . ليس فى فكره الآن غير الحبيب عند به وعند ابه . . . . حبيب زمان والآن . . . فلا الماضى (كان) ولا الحاضر (آن)! إن حبهما شباب على طول . . . . . فلا الماضى (كان) ولا الحاضر (آن)! إن حبهما شباب على طول . . . .

حب عايش فى الفؤاد والروح والكيان كله . . . حب يسمر معه وهو صامت . . . يؤنس الأمل ويسامره . . . . حب الأجل . . . . حب لا يوت ما دام فيه نفس يتردد . . . إنه النعيم والهنا . . . وهو أيضاً العذاب والضنى ، ولكن لا ضير ، فما قيمة العمر بغير هما ؟

العمر إيه غير دول يا كافرين بالحب والأحلام والشعر ؟!

إن هذه الأغنية ليست تجربة ذاتية فحسب ، ولكنها معرض للصور الجميلة ذات الألوان الدافئة . . . صور فيها حركة وصوت ونبض وموسيق من تجانس الحروف والكلمات وتخديم حروف المد وهي لينة رخية . . . والقمة فيها تأتى بعد كل مقطع يسلم إليها سياق القصة أو تصاعد الحركة النفسية أو الشعرية . . .

\* \*

و بعد ؛ فإنى فى ختام هذه السطور لا أجد إلا سطراً . . . . لقد أدَّى رامى . . . .

وحسب المرء أن يصير جزءاً من تاريخ وطنه ليبتى . . . . . ستتغير الأغنية المصرية وفقاً لمتطلبات كل عصر وجيل ، ولكن تاريخها لن يخلو من ذكر رامى ، علماً من أعلامها مهما تعددت أسماء!

### تواريخ في حياة رامي

الميلاد: أغسطس : سنة ١٨٩٢

سفر إلى اليونان : سنة ١٨٩٩

ديوانه الأول صدر : سنة ١٩١٧

الشهادة الابتدائية ١٩٠٧ : سنة ١٩٠٧

ديوانه الثاني صدر : سنة ١٩٢٠

البكالوريا : سنة ١٩١١

ديوانه الثالث صدر : سنة ١٩٢٥

دبلوم المعلمين العليا : سنة ١٩١٤

رباعيات الحيام صدر : سنة ١٩٢٤

مدرس بالمدارس الأميرية : سنة ١٩١٦

النسر الصغير صدر : سنة ١٩٢٧

بعثه إلى فرنسا : سنة ١٩٢٢

غرام الشعراء صدر : سنة ١٩٣٤

التحاقه بدار الكتب : سنة ١٩٢٤

قام بتصفية دواوينه الثلاثةوجمعها

في ديوان واحد باسم: « ديوان رامي »: سنة ١٩٤٧

معرفة أم كلثوم : سنة ١٩٢٤

زواجه : سنة ١٩٣٥

إعارته لمكتبة عصبة الأمم : سنة ١٩٣٨

خروجه في المعاش : سنة ١٩٥٤

التحاقه بالإذاعه : سنة ١٩٥٤

حصوله على جائزة الدولة

التقديرية : سنة ١٩٦٥

# محتويات الكتاب

| 0   | • | • | * | -   | •     | القسم الأول تاريخ حياة .       |
|-----|---|---|---|-----|-------|--------------------------------|
| ٦   | • | • | • | •   | •     | مولد شاعر .                    |
|     |   |   |   |     |       | حديث شعره                      |
| ٤٦  |   | • | • | •   | •     | رامی وأم كلثوم                 |
| ۷۵  | • | • | • | •   | •     | القسم الثاني ــ شاعر القوافي . |
| ٧٦  | • | • | • |     | •     | شاعر القوافى                   |
| 11. | • | • | • | بره | من عص | رأى النقد في شعره ومكانه       |
| 171 | • | • | • | •   | •     | رباعيات عمر الحيام             |
| 141 | • | • | • | •   | •     | القسم الثالث ـ شاعر الأغاني    |
| 144 | • |   | • | •   | •     | رامى، وفن الغناء               |
| ١٤٨ | • | • | • | •   | •     | أغاني رامي                     |

تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية تحت رقم ١٩٧٣/١٩١١ مطابع دار المعارف بمصر سنة ١٩٧٣

